الستيد حسين طالب

## النَّوْنَ الْمِدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعْمِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِع

في نصفين الصَّلَاة عَلَى عَلَى عَلَى الصَّلَاة عَلَى عَلَى الصَّلَاة عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ



#### الستيد حسين طالب

الصَّالَة عَلَيْجَ مَدِّ وَالْمِدِ الْمُورِيْرِيْنَ فَ فَصْنِينِ الصَّلَاة عَلَيْجَ مَدِّ وَالْمِدِ الْطَافِمِينِ

> منشودات م*ؤسسسةالأعلىالمطبوعات* بشيروت - بسشنان ص.ب ۲۱۲۰



جعقوت لالطبع مجفوظة اللؤاني

الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م

PUBLISHED BY

Al Alami Library

BEIRUT - LEBANON P.O. BOX 7120 مؤسَّسَة الأعْلَى للمَطبُوعات. بَيروت مَشَاع المطسَار . فَرَبُ حَالِثَة الهَسَندسَ

> ملك الاصلى رص.ب، ١٩١٠ المانف: ٨٢٣٤٤٧ - ٨٢٣٤٨

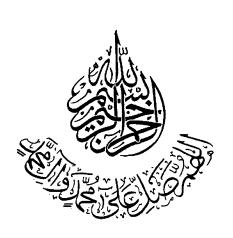



#### الإهداء

إلى سيد الكاثنات

وخاتم الأنبياء والمرسلين

أهدي هذا الكتاب

راجياً منه القبول، والشفاعة ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم﴾









#### بنسسية أفران فالتنكير

أمر الله تعالى المؤمنين، بأمر بدأه بنفسه فقال:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِ كَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۞ ﴾

(الأحزاب: ٥٦).

يسا آل بيست رمسول الله حبُكسم

فسرض مسن الله فسي القسرآن أنسزلسه كفساڭسة مسن عظيسم القساد أنكسم

من لم يُصل عليكم لا صلاة له

«اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، كما صليت على
 إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما
 باركت على إبراهيم وآل إبراهيم».





#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبيّنا محمّد وآله الطبّيين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

#### وبعد:

إذا حاز الإنسان على مجموعة من الصفات الوراثية والتربوية التي تميّزه عن الآخرين، يوصف بأنه ذو شخصية مستقلة ومؤثّرة على منْ حولها من المحيط الاجتماعي، ويقابله الإنسان الذي لا تأثير له على غيره...

وكلما كانت الشخصية عظيمة وقوية، فإنها تكون أقدر وأقوى في التأثير على المحيط الاجتماعي، بحيث أنها قد تعظم إلى درجة تتخطى تأثيرها على من يوجد معها في الزمان والمكان، وبالتالي تتحول إلى شخصية خالدة بخلود الدنيا ومن عليها.

ومن أبرز هذه الشخصيات الخالدة خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين، حبيب ربّ العالمين محمد بن عبد الله ﷺ.

فقد تجمّعت في هذه الشخصية ـ التي صنعها الله تعالى ـ كل معاني الجلال والجمال، والكمال، والفضيلة. . . قال الشاعر:

فـاق النبييــن فــي خُـلــق وفــي خُلــق ولــم يــدانــو، فــي فضــل وفــي كــرم

وكـلِّ مـن رسـول الله مـرتشـف بلـــغ العـــلا بكمـــالـــه حسنــت جميـع خصـالـــه

غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم كشــف الـــدجـــى بجمـــالـــه صلّــــــــوا عليـــــــه وآلــــــــه

\* \* \*

لقد استطاع النبي محمد عَيْشِيمُ أن يوجد أمة حضارية قائمة على العلم، والفكر، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان..، بعد أن كانت تعيش الجاهلية والظلامية في جميع مجالات حياتها... يقول: «ويل ديورانت» في كتابه المعروف بــ قصة الحضارة»:

قوإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إنّ محمداً كان من أعظم عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله... ودين بلاده القديم ديناً سهلاً واضحاً قوياً.. واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة، وفي قرن واحد أن ينشىء دولة عظيمة، وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم».

وقد اعتبر الدكتور «مايكل هارت» وهو عالم فلكي رياضي في هيئة الفضاء الأميركية في كتابه «المائة الأوائل.. وهو تقريم لأعظم الناس أثراً في التاريخ» النبي محمد عليني في المرتبة الأولى من عظماء التاريخ البشري في حين أنه مسيحي لم يُولد في بيئة المسلمين، ولم يتأثر بعاداتهم وتقاليدهم، ففي كتابه يقول: «إن اختياري لمحمد ليكون في رأس القائمة التي تضم الأشخاص الذين كان لهم أعظم تأثير عالمي في مختلف المجالات، إن هذا الاختيار ربما أدهش كثيراً من القراء إلى حد أنه قد يثير بعض التساؤلات، ولكن في اعتقادي أن محمداً كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي.

لقد أسس محمد ونشر أحد أعظم الأديان في العالم، وأصبح أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام، ففي هذه الأيام وبعد مرور ثلاثة عشر قرناً تقريباً على وفاته فإنّ تأثيره لايزال قوياً وعارماً ومتجدداً.....

ويقول الكاتب الكبير برنارد شو:

الله المحبد العجيبة فهو الدين محمد على المحبيبة فهو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة لملاءمة أوجه الحياة المتغيرة، وصالح لكل العصور، لقد درست حياة هذا الرجل العجيب وفي رأيي أنه يجب أن يسمى منقذ البشرية».

\* \* \*

ولهذه الصفات الجليلة التي تجمّعت في النبي ﷺ فقد كرّمه الله تعالى بكرامات عديدة، وخصّه بمزايا جليلة، وحباه بفضائل كثيرة، وأعطاه من المقامات العالية ما لم يعطه لأحد من قبله، ولا من بعده، حتى للأنبياء والمرسلين ﷺ.

فأعطاه الوسيلة، والدرجة الرفيعة، والمقام المحمود، والكوثر...

وفضّله بأن رفع ذكره في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ (الاندراح: ٢) فلا يذكر الله تعالى بالتوحيد، إلا ويذكر \_ من بعده \_ محمّد عظيم بالرسالة والنبرة. . . (١)

١) من لطيف ما يُحكي في حياة الشيخ الرئيس ابن سينا، أن بهنيار قال له: لماذا لا تدعي النبوة، وأنت إذا ادعيت النبوة فستخفيع لك الرقاب فقال له ابن سينا: سأجيبك على هذا السوال فيما بعد، ومضى زمان عند هذا الحديث إلى أن كان بهنيار والشيخ في همدان وقد ناما في غرفة واحدة، وكان الفصل الشناء، وعند السحور طلع الموذن وأذن للصلاة. فقال الشيخ لتلميذه بهنيار إذهب واتني بالماء للشرب، فصار التلميذ يتعلل وينحت الأعدار لتلا يفادر فراشه الدافيء... فقال له الشيخ: الآن أجيبك عن سوالك عن دعوى النبوة فاعلم أن النبي شخص ولو مضت على دعوته أربعمائة سنة فإن لنفسه تأثيراً بحيث =

وبأن كلُّمه على بساط النور عند سدرة المُنتهى ليلة الإسراء والمعراج.

ولم يناده الله تعالى باسمه، وإنما ناداه بأشرف الأوصاف فقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِي ﴿يَا أَيُهَا النَّبِي ﴿يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بِلَّغُ مَا أَنْزُلُ إِلَيْكَ﴾ (المائدة: ٢٧) وقال تعالى: ﴿يَا أَيْهَا النَّبِي حسبك الله﴾ (الأنفال: ٦٤).

مع أنه تعالى في مقام الخطاب مع الأنبياء ﷺ قد ناداهم بأسمائهم فقال تعالى: ﴿يا أَدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ (البقرة: ٣٥)

وقال تعالى: ﴿يا نوح اهبط بسلام منّا﴾ (مود:٤٨).

وقال تعالى: ﴿يا إبراهيم أعرض عن هذا﴾ (مود:٧٦).

وقال تعالى: ﴿يا داوود إنَّا جِعلناك خليفة﴾ (ص:٢٦).

وقال تعالى: ﴿يا عيسى اذكر نعمتي﴾ (المائدة:١١٠).

بل إنه تعالى قد قدّم اسمه على أسماء سائر الأنبياء من أولي العزم في قوله عزّ وجل: ﴿ وَإِذَ أَخَلَ اللهُ من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ (الاحزاب:٧).

وفقد ذكر سبحانه النبيين بلفظ عام يشمل الجميع ثم سمّى خمسة منهم بأسمائهم بالعطف عليهم، ولم يخصهم بالذكر إلا لعظمة شأنهم ورفعة مكانتهم، فإنهم أصحاب الشرائع، وقد عدهم على ترتيب زمانهم، لكن قدم النبي محمّد عضي وهر آخرهم زماناً لفضله وشرفه وتقدّمه على الجميع (١٠).

<sup>\* \* \*</sup> 

أنه وفي هذا الوقت البارد يذكرونه على المتذنة، وأنا الآن معك وأنت من خواص أصحابي
 أمرك أن تأتي لي بشربة ماء ولا تؤثر نفسي فيك حتى بمقدار أن تجيبني على ذلك فكيف
 أدعي النبوة؟. (راجع قصص العلماء للتنكابني ص ٣٤٠).

<sup>(1)</sup> مقاهيم القرآن للسبحاني: ج٧ ص١٨.

وقد زكّاه الله تعالى بقوله: ﴿وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمين﴾ (الأنياه:١٠٧).

وزكّى دينه فقال: ﴿إنّ هو إلاّ وحي يوحى﴾ (النجم:٤). وزكّى عقله فقال: ﴿ما ضلّ صاحبكم وما غوى﴾ (النجم:٢).

وزكَّى جليسه فقال: ﴿ علَّمه شديد القوى ﴾ (النجم: ٥).

وزكَّى فؤاده فقال: ﴿مَا كُذَّبِ الفؤاد مَا رأى﴾ (النجم: ١٣).

وزكَّى بصره فقال: ﴿مَا زَاغَ البِصِر وَمَا طَغَى﴾ (النجم: ١٧).

وزكَّى لسانه فقال: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ (النجم: ٣).

وزكّى خلقه فقال: ﴿إنك لعلى خلق عظيم﴾ (العلم:٥).

وأي إنسان يصل إلى مقام تزكية الخُلق من قبل ربّ العالمين، إلاَّ ذاك الرسول الكريم ﷺ الذي أدّبه ربّه فأحسن تأديبه، والذي تخلّق بأخلاق القرآن الكريم.

رُوي أن يهودياً من فصحاء اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عليتهذ وقال له: أخبرني عن أخلاق رسولكم، فقال له الإمام علي عليتهذ: صف لي متاع الدنيا حتى أصف لك أخلاقه.

فقال اليهودي: هذا لا يتيسر لي.

فقال الإمام علي هيتلا: عجزت عن وصف متاع الدنيا، وقد شهدالله على قلّته حيث قال: ﴿قُل متاع الدنيا قليل﴾ فكيف أصف لك أخلاق النبي ﷺ وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال: ﴿وَإِنْكَ لعلى خُلق عظيم ﴾ (١٠).

\* \* \*

ومن هذه الكرامات التي أعطاها الله تعالى لرسوله الأعظم ﷺ أنه تعالى جعل الصلاة عليه واجبة في كل صلاة، فقال عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ الله وملائكته

<sup>(</sup>١) فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج١ ص١٤١..

يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلَّموا تسليماً﴾ (الأحزاب: ٥٧).

وهذا تكريم لم يَحْظُ به أحد من الأولين والآخرين حتى من الأنبياء المعصومين عِيْسَةً.

فقد رُوي عن أمير المؤمنين عليه الله أنه قال في جواب اليهودي، الذي سأله عن فضل النبي عليه على سائر الأنبياء عليه ، فذكر اليهودي أن الله أسجد ملائكته لآدم عليه أنه قال عليه الله محمداً على أضجل من ذلك، وهو أن الله صلّى عليه، وأمر ملائكته أن يصلّوا عليه، وتعبّد جميع خلقه بالصلاة عليه، إلى يوم القيامة، فقال جلّ ثناؤه: ﴿إِنّ الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً فلا يصلّي عليه أحد في حياته، ولا بعد وفاته، إلا صلّى الله عليه بذلك عشراً، وأعطاه من الحسنات عشراً، بكل صلاة صلّى عليه، ولا يصلّي عليه أحد بعد وفاته، إلا وهو يعلم بذلك، ويرد على المصلّي السلام مثل ذلك، لأنّ الله جلّ وعزّ، جعل دعاء أمته فيما يسألون ربهم، جلّ ثناؤه، موقوفاً عن الإجابة، حتى يصلوا عليه عليه عليه الحر وأعظم مما أعطى الله آدم (١٠).

وكذا فقد كرَّم الله تعالى «آل محمد» تكريماً خاصاً يدلُّ على إمامتهم على الناس بعد رسول الله ﷺ وعلى أفضليتهم على سائر الخلق ـ ما عدا رسول الله ﷺ ـ وذلك بأن أمر الناس بالصلاة عليهم في كل صلاة.

وحسبنا إيثارهم على من سواهم إيثار الله عز وجل إياهم حتى جعل الصلاة عليهم جزءاً من الصلاة المفروضة على جميع عباده، فلا تصح بدونها صلاة أحد من العالمين صديقاً كان أو فاروقاً أو ذا نور أو نورين أو أنوار، لا بل لكل من عبد الله بفرائضه أن يعبده في أثنائها بالصلاة عليهم كما يعبده بالشهادتين (٢)

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ١١.

<sup>(</sup>٢) المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين ص ٥١.

وستعرف \_ أخي القارىء \_ أن الصلاة عليهم في التشهد من الصلاة كانت أوائل البعثة النبوية الشريفة، وفي هذا دليل على اقتران «الآل» بالنبي محمد ويشيئه في الولاية والأفضلية وغيرهما من الفضائل التي لم يصل إليها أحد من الأولين والآخرين.

وقياماً بالواجب تجاه مقام الرسالة العظيم، وحباً بالتقرّب إلى رسول الله ينشيخ، فقد أعددت بعون الله تعالى ـ هذا الكتاب وسميته «النور المبين في الصلاة على محمد وآله الطاهرين» داعياً الله تعالى أن يجعله ذخراً في يوم حشري ووقوفي بين يديه، وأن يرزقني شفاعة النبي محمد وآله الطاهرين عليته .

وقد قسّمته على مقدمة وفصول.

الفصل الأول: في فلسفة الصلاة على محمَّد وآل محمَّد.

الفصل الثاني: في معنى الصلاة على محمّد وآل محمّد.

الفصل الثالث: في خواص الصلاة على محمَّد وآل محمَّد.

الفصل الرابع: في فائدة الصلاة على محمّد وآل محمّد.

الفصل الخامس: في أحكام الصلاة على محمّد وآل محمّد.

الفصل السادس: في كيفية الصلاة على محمَّد وآل محمد.

وخاتمة : تشتمل على الصلاة على محمّد وآل محمّد في الأدعية الشريفة والأشعار المنظومة.

اللهم إني أسألك أن تصلّي وتسلّم على خير خلقك محمّد وآله الطاهرين صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها، ولا منتهى لأمدها، واجعل ذلك سبباً لمغفرة ذنوبي وقربي منك ومن أوليائك إنك أرحم الراحمين.





#### الفهل الإول

فلسفة الصلاة على محمّد وآل محمّد





تمثّل الصلاة على محمّد وآل محمد العلاقة والصلة بين العبد والمعبود، وبين المَوالي وأولياء النعمة والهداية.

أما من جهة الصلة مع المعبود فهي دعاء (١) ومناجاة لقولك: «اللهم» وأصلها ـ يا الله ـ مشتملة على نداء ومُنادى، ومعناها: يا الله ارحم محمّداً وال محمّد، وارفع ذكرهم، وأعل درجتهم، وابعثهم المقام المحمود الذي يغبطهم عليه الأولون والآخرون.

وأما من جهة الصلة بين المُوالي وأولياء النعمة والهداية محمد وعترته الطاهرين ـ صلوات الله عليهم ـ فهي الدعاء لهم. وطلب الرحمة والبركة. وعلوّ الدرجات، والقرب من الله تعالى . .

#### تمثل: الشكر والمعرفة:

وهي تمثّل الشكر والعرفان بالجميل لـهم ـ صلوات الله عليهم ـ عــلى ما بذلوه في سبيل نشر الدين والدعوة إلى سعادة الدارين، من خلال الرسالة التي بلّغوها عن الله تعالى، ففي دعاء يوم الجمعة للإمام زين العابدين عليّتـلا: :

<sup>(</sup>١) اعتبر بعض العلماء ـ ومنهم المامقاني في مرآة الكمال ـ أن الصلاة على محمد وآل محمد من الأدعية لا الأذكار، والفرق بين الدعاء والذكر أن الدعاء مشتمل على الطلب بخلاف الذكر ـ وهو ثناء وتعظيم ثله تعالى ـ فإنه اصطلاح لما لا طلب فيه.

«أَدّى (أي الرسول الأعظم ﷺ) ما حمّلته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهادة.

والعقل والنقل يأمران بوجوب شكر المنعم المتفضّل عليك بالإحسان والمعروف، فـ "من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق».

نعم يختلف الشكر كماً وكيفاً باختلاف المنعم عليك، فشكر الله تعالى يتحقق بعبادته وطاعته والتحدث بنعمه، وشكر الأنبياء والأولياء عليه باتباعهم، ونصرتهم، وإعلاء ذكرهم، وحيث أن الإنسان عاجز عن شكر النبي الأعظم عليه والأثمة عليه حق الشكر فإنه يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء لهم بطلب الرحمة وعلو الدرجة.

قوالفطرة ملزمة للإنسان بأنه كلّما عجز عن شكر من أحسن إليه بالمكافآت والمقابلة بالإحسان، فإنه يتوجّه إلى الله تعالى طالباً منه الجزاء له، فعلى هذا إذا توجّه المؤمن إلى ساحة القدس النبوي وآله صلوات الله عليهم ورأى النعم التي تواترت عليه من ناحية صاحب الرسالة وآله المعصومين، وأراد أن يقوم بأداء شكرهم فإنه يرى العجز عن أداء شكر واحد منها، فعندها يتضرع إلى الله تعالى طالباً منه الصلاة والرحمة كما أمرنا به الله تعالى وعلمنا إلى الأمناء على الوحي وهو «اللهم صلٌ على محمّد وآل محمّدة (1).

عن الإمام زين العابدين عليه: «أما حتى ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه، وتكسبه المقالة الحسنة، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوماً كافأته (٢٠).

نعم، يتوقف الشكر على معرفة المنعم بذاته وصفاته، فلنفرض أنّك دُعيت إلى مأدبة طعام، وُضع فيها أشهى المأكولات، وألذّ الأطعمة، وحظيت

<sup>(</sup>١) سرّ السعادة: ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٥ ص١٥٣.

بالحفاوة والتكريم، فإنك تسعى للتعرّف على صاحب البيت، وصانع الطعام لتشكره وتقلّر جهوده وسلوكه معك...

كذلك حالنا مع نبينا الأعظم عظيم وأهل بيته طبيبة الله فلا يمكن أن نُودي لهم الشكر إلا بعد معرفتهم ولا أعني التعرف على هوياتهم الشخصية فحسب، إنما معرفة عظمتهم، ومكانتهم، وما قدّموه للبشرية من تعاليم ومفاهيم تكفل لهم السعادة في الدارين مع ما لهم من الحقوق التي يُسأل عنها كل إنسان قال تعالى: ﴿ثم لتُسألُن يومثلُ عن النعيم﴾ (التكاثر:٨) (١٠).

وفي هذا السياق لا بدّ من بسط الكلام في معرفتهم المَهَيَّلُا، لقلّة من يعرف خصوصياتهم ومقاماتهم، ولاستغراب البعض عند سماع معجزاتهم وكراماتهم عسى أن يزدادوا يقيناً بفضلهم، ومعرفة بهم «فمن عرف واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه (٢٠).

#### التصديق بالروايات الشريفة:

لكن ينبغي لمن أراد الوقوف على ما سنورده من الروايات في عظمتهم، وعلوّ مقامهم، أن يستحضر هذه الروايات التالية :

عن الإمام الصادق عليتلا: ﴿إِنَّ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى حَصَّنَ عَبَادُهُ بَايَتِينَ مَنَ كتابه، أن لا يقولوا حتى يعلموا ولا يردّوا ما لم يعلموا، إن الله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) في تفسير نور التقلين: «أن أبا حنيفة سأل الإمام الصادق طبيطة عن هذه الآية فقال له الإمام طبيطة: «ما النميم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال: لثن أوقفك الله بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شرية شربتها ليطولن وقوفك بين يديه، قال: فما النميم جعلت فداك؟ قال طبيطة: نحن «أهل البيت» النميم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا إتتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم أخواناً بعد أن كانوا أعداء، وبنا هداهم الله للإسلام وهو النعمة التي لا تنقطع والله سائلهم عن حتى النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته».

<sup>(</sup>٢) أصول الكاني: ج1 ص٢٠٣.

يقول: ﴿ الله يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلاّ الحق﴾ وقال: ﴿ إِلهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وعن أبي جعفر الباقر عيشلا: ﴿أَمَا وَاللهُ إِنْ أَحْبُ أَصَحَابِي إِلَيِّ أَوْرَعُهُمُ وَأَفْقَهُمُم وَأَكْتُمُهُم لَحَدِيثُنَا، وأن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليِّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويُروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله، إشمأز منه وجحده، وكفر بمن دان به، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج وإلينا أُسند، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا (١٠٠).

عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله طبيته جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذّبه، قال، فقال طبيه : «أليس عني يحدثكم؟ قال: قلت: بلى قال هيه و لليال إنه نهار وللنهار إنه ليل؟ قال: فقلت: لا، فقال هيه زرد إلينا فإنك إن كذّبت فإنما تكذبنا الله .

#### معرفة النبي والأئمة صلوات الله عليهم:

ورد في الحديث الشريف ـ المتواتر بين الشيعة والسنّة قوله ﷺ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»<sup>(۱)</sup>.

وعن أبي حمزة قال: قال لي أبو جعفر طَلِكُ : "إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً، قلت: جعلت فداك فما معرفة الله? قال: تصديق الله عزّ وجلّ وتصديق رسوله ﷺ وموالاة على عليته والإئتمام به وبأثمة الهدى عليته والبراءة إلى الله عزّ وجلّ من عدوهم هكذا يعرف الله عزّ وجل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار ص١٨٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) المصدر ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) - معرفة الإمام: ج٣ ص١١.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ج١ ص١٨٠.

والمعرفة الواجبة ـ التي لا يُعذر منها أحد والتي تخرج الإنسان من الجهل والضلال إلى النور ـ هي الإيمان بالأثمة الاثني عشر بعد رسول الله ﷺ أراهم علي بن أبي طالب عليشلاء وآخرهم الإمام المهدي (عجّل الله فرجه).

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: ولما أنزل الله عزّ وجلّ على محمّد ﷺ ﴿أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ قلت: يا رسول الله عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال ﷺ: هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرأه مني السّلام. ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم ابن الحسن بن علي سميّ وكنيً حبّة الله في أرضه، وبقية الله في بلاده ذلك الذي يفتح الله تمالى ذكره على يذه مشارق الأرض ومغاربها، ذلك الذي يفيب عن شبعته والبائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان.

قال جابر: فقلت له: يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ قال ﷺ: إي والذي بعثني بالنبوّة إنهم يستضيئون بنوره، وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلّاها سحاب، ثم قال: يا جابر، هذا من مكنون سرّ الله، ومخزون علم الله فاكتمه إلاّ عن أهله "(١).

وأما المعرفة الحقيقية والكاملة لهم فلا يمكن لأي إنسان أن يصل إليها.

من هنا ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال للإمام علي هيشخلا: ﴿يَا عَلَيْ مَا عرف الله إلاّ أنا وأنت، وما عرفني إلاّ الله وأنا (٢٠).

معرفة الإمام ج٣ ص١٣.

<sup>(</sup>٢) الشهادة الثالثة ص٤٠٤.

وعن الإمام الرضا عليته: "فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام، أو يمكنه اختياره، هيهات هيهات، ضلّت العقول، وتاهت الحلوم، وحارت الألباب، وخسست العيون، وتصاغرت العظماء وتحيّرت الحكماء، وتصاحرت العظماء، وحصرت الخطباء، وجهلت الألباء، وكلّت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعييت البلغاء، عن وصف شأن من شأنه، أو فضيلة من فضائله، وأقرّت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله، أو ينعت بكنهه، أو يفهم شيء من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه، ويغني غناه، لا كيف وأنّى، وهو بحيث النجم من يد المتناولين، ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا، وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا» (أ).

يقول الشيخ الحافظ رجب البرسي: «وكيف يعرف الناس علياً، ويحيطون به خُبراً، وذلك بابٌ قد سدّ النبي طريق الوصول إليه، فقال وقوله الحق: «ما عرفك إلاّ الله وأنا وما عرفني إلاّ الله وأنت، وما عرف الله إلاّ أنا وأنت، هذا حديث صحيح والناس مع صحته يدعون معرفة الله ورسوله، وصدق الحديث يوجب كذب وصدق دعواهم يوجب كذب الحديث، ولكن الحديث صادق، فدعواهم في معرفة حقيقة الله، ورسوله كاذبةً..» (٢٦).

وحيث أننا لا نستطيع أن نتعرّف \_ بعقولنا القاصرة \_ على حقائقهم وأسرارهم فلا بدَّ من الرجوع إلى أحاديثهم لنتعرّف على بعض خصائصهم، ونورانيتهم. ونستخلص من تلك الأحاديث أموراً:

#### أولاً: أنهم علَّة الخلق:

في حديث الكساء المتواتر قال جبرائيل للنبي ﷺ: «العليُّ الأعلى

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ج١ ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) مشارق أنوار اليقين ص١١٢.

يقرؤك السلام، ويخصُّك بالتحيَّة والإكرام ويقول لك: وعزَّتي وجلالي إني ما خلقت سماءً مبنية ولا أرضاً مدحيَّة ولا قمراً منيراً، ولا شمساً مضيئة، ولا فلكاً يدور، ولا بحراً يجري، ولا فُلكاً يسري إلاّ لأجلكم ومحبّكم».

عن النبي عَيْشِهُ إِنه قال: الما خلق الله تعالى آدم أبو البشر ونفخ فيه من روحه، التفت ادم يمين العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجّداً وركعاً، قال آدم: يا ربّ هل خلقت أحداً من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم. قال: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك، هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن فأنا المحمود وهذا محمد وأنا العالي وهذا على وأنا الفاطر وهذه فاطمة وأنا الإحسان وهذا الحسن وأنا المحسن وهذا الحسين، آليت بعزتي أنه لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي.

يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل، فقال النبي عليه : «نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا، ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت، (۱).

أما معنى كونهم صلوات الله عليهم العلّة في خلق الكون، فهو أن الله تعالى كان متفرداً بالوجود، حيث لا موجود آخر سواه، فأحب أن يُعرف من خلال إيجاد الخلق الذي يعرفه ويعبده قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون﴾ (المذاريات:٥١) وفي الحديث القدسي: فكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرفه وعن سيد الشهداء هيه الخذة دان الله ما خلق العباد إلاّ ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن سواه، فقال له

<sup>(</sup>١) فاطمة الزهراء كالكلاء للهمداني ص ٣٩.

رجل: بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ فقال الشيئة: «معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته (١) وهكذا كان فقد خلق الله تعالى الإنسان من روح وجسد واستخلفه على الأرض ليعبده، ولكن أنى للإنسان الضعيف المحدود أن يدرك رب الأرباب، لذلك كان لا بد من إيجاد خلق مطهر معصوم يكون الواسطة بين العباد ورب الأرباب، ويكون لهذا المخلوق وجهتان، وجهة باتجاه الخالق تستمد منه الغيوب والمعارف والكمالات، ووجهة باتجاه الخلق وهي الجهة التي يطلب من الإنسان أن يسعى للوصول إليها وبذلك يكون قد وصل إلى الله تعالى وقد تمثلت هذه المخلوقات الدالة على الله بمحمد وعترته الطاهرين.

ففي الخبر عن الإمام الصادق طلِتِلا: «كنّا أنواراً نسبَح الله ونقدْسه حتى خلق الله الملائكة فقال لهم الله عزّ وجلّ: سبّحوا، فقالوا: أي ربّنا لا علم لنا، فقال لنا: سبّحوا، فسبّحنا فسبّحت الملائكة بتسبيحنا، (۲).

ففي هذا الخبر دلالة على أنّهم الذين علّموا الملائكة طريق الوصول إلى الله تعالى.

عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليتها : "يابن أبي يعفور إن الله واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقاً فقدَّرهم لذلك الأمر، فنحن هم يا ابن أبي يعفور فنحن حجج الله في عباده، وخزّانه على علمه، والقائمون بذلك (٢٠٠).

ومن هنا صحّ أن يقال انهم العلّة في الخلق. فلولاهم لما عُرف الله وعُبد.

يقول آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حفظه الله تعالى: ﴿إِنْ خَلْقَ

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الإمام الحسين عليشللة ص ٥٤٠.

<sup>(</sup>۲) علم اليقين ج١ ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ج١ ص ١٩٣.

الدنيا ومن فيها، وكذا خلق الآخرة ومن فيها وما فيها، كلُّه من فعل الله عزَّ وجل ومشيئته، وبما أن الله تعالى حكيم لا يخلق شيئاً عبثاً، فالغرض من خلق الدنيا وما فيها هو أن يعرف الناس ربهم، ويصلوا إلى كمالاتهم، بإطاعة الله سبحانه وتعالى، والتقرُّب إليه، وهذا يقتضي اللطف من الله بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، ونصب الأوصياء والأثمة ﴿ لِيَأْخِذُ الناس منهم سبيل الاهتداء. وبما أن الحكمة هي ما ذكر في الخلق حيث يفصح عنه قوله تعالى: ﴿ وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون ﴾ وبضميمة قوله سبحانه: ﴿ وخلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾ يعلم أن الغاية من خلق الإنس والجن هي خلق الذين يعرفون الله سبحانه ويعبدونه، ويهتدون بالهدى، والسابقون على ذلك في علم الله سبحانه الذين يعيشون في الدنيا وسيلة لكسب رضا ربُّهم، والتفاني في رضاه هم الأنبياء والأوصياء والأئمة (سلام الله عليهم أجمعين) والسابقون في هذه المرتبة هم نبينا محمد والأثمة الأطهار (صلَّى الله عليهم أجمعين) من بعده. وبذلك يصحّ القول أنهم علَّه غائية لخلق العباد، لا بمعنى أن الخالق يحتاج إلى الغاية، بل لأنَّ إفاضة فيض الوجود بسبب ما سبق في علمه أنَّهم السابقون الكاملون في الغرض والغاية من الفيض، والله العالم(١١).

وبتقريب آخر: إنَّ الهدف من خلق الإنسان هو إيصاله إلى الكمال والسعادة، المعبِّر عنهما في القرآن الكريم بـ «الرحمة» قال تعالى: ﴿ولا يزالون مختلفين إلاَّ من رحم الله ولذلك خلقهم﴾ (مود:١١٩) أي خلقهم للرحمة.

فهدف الخلق هو «الرحمة» وسبب الخلق هو «الرحمة» المتجسدة في النبي محمد عليه القوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (الانبياء:١٠٧) وعنه عليه : «أنا رحمة مهداة» وفي حديث له المناه عن أمير المؤمنين عليه الدي أمر الله في كتابه ﴿إماماً ورحمة ﴾(٢) وعليه صع أن نقول:

صراط النجاة ج٢.

<sup>(</sup>٢) معرفة الإمام ج٣ ص ٤١.

اللَّهُمَّ ارحمني برحمتك، أو اللَّهمَّ ارحمني بمحمَّد وآله لأنَّ رحمته هي محمَّد وآله لأنَّ رحمته هي محمَّد وآله هَيَّ في الناس من خلال دينه وهلي آله - رحمةً للناس من خلال دينه وشريعته ومن هنا ـ أيضاً ـ صحَّ القول آنه علَّة الخلق.

يقول العارف بالله السيد عبد الأعلى السبزواري تتللف: «التشريع هو الأصل في بناء التكوين إذ لولا التشريع لم يكن للتكوين أثر لا في الدنيا ولا في العقبى، ومنه يظهر الوجه في خطاب الله تعالى مع حبيبه محمد ﷺ الولاك لما خلقت الأفلاك فالعلة الغائية لأصل التكوين وبنائه مطلقاً هي التشريع، وقد أثبتت الفلاسفة أن العلة الغائية إنما هي علة فاعلية الفاعل فهي وإن كانت موجزة وجوداً لكنها مقدمة علماً، فلا بد وأن يكون نظام التشريع في جميع جهاته أرفع وأجل من نظام التكوين فلا سبيل للوصول إليه إلا بواسطة الرسول...ه (١٠).

#### ثانياً: أنهم أول الخلق:

وردت الروايات من طرق الشيعة والسنّة أنّ أول ما خلق الله تعالى أنوار النبي والأئمة ﷺ .

أمّا معنى الخلق من نور الله فهو من المعاني التي لا يدركها عقل الإنسان لأنها من عالم المجرّدات ولكن، ليس معناه أن جزءاً من الله قد انقصل عنه تعالى ليوجد في هؤلاء فإنه تعالى فوق المجرّدات والماديات.

عن سلمان المحمدي (رضوان الله عليه) قال: سمعت رسول الله عَلَيْكِهِ يقول: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم عَلَيْتُلا بأربعة عشر ألفعام، فلمّا خلق آدم عَلَيْتُلا قسم ذلك النور جزءين، فجزء أنا وجزء على الات.

عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿إِنَّ الله خلقني وخلق عليًّا وفاطمة والحسن

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمن ج٥ ص ٢٧٠.

 <sup>(</sup>٢) فضائل الخمسة من الصحاح السنة ج١ ص٢٠٣ نقلاً عن الذهبي في ميزان الاعتدال ج١ ص٣٥٥ وعن الرياض النضرة ج٢ ص١٦٤.

والحسين قبل أن يخلق آدم طبي للا مداء مبيّة، ولا أرض مدحيّة، ولا ظلمة ولا نور، ولا شمس ولا قمر، ولا جنّة ولا نار. فقال العبّاس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فقال: يا عمّ: لمّا أراد الله أن يخلقنا تكلّم بكلمة أخرى فخلق منها روحاً، ثمّ مزج النور بالروح فخلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين، فكنّا نسبّحه حين لا تسبيح، ونقدّسه حين لا تقديس.

فلمًا أراد الله تعالى أن ينشىء خلقه فتق نوري فخلق منه العرش، فالعرش من نوري، ونوري من نور الله، ونوري أفضل من العرش، ثمَّ فتق نور أخي عليَّ فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور عليَّ، ونور عليُّ من نور الله، وعليٍّ أفضل من الملائكة. ثمَّ فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض، فالسموات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور الله، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض. ثمَّ فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن، ونور الحسن من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر. ثمَّ فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة والحور العين، فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين، ونور ولدي الحسين، ونور ولدي الحسين، ونور ولدي الحسين أفضل من الجنة الحسين، ونور الدي الحسين، ونور الدي الحسين، أفضل من الجنة والحور العين، ألحين الحسين، أفضل من الجنة والحور العين،

يقول أستاذ الفقهاء السيد الخوثي (قدّس سرّه الشريف):

«ابتدأ الله كتابه التدويني بذكر اسمه، كما ابتدأ في كتابه التكويني باسمه الأتم، فخلق الحقيقة المحمدية ونور النبي الأكرم قبل سائر المخلوقين، وإيضاح هذا المعنى: أن الاسم هو ما دل على الذات، وبهذا الاعتبار تنقسم الأسماء الإلهية إلى قسمين: تكوينية، وجعلية. فالأسماء الجعلية هي الألفاظ التي وضعت للدلالة على الذات المقدّسة، أو على صفة من صفاتها الجمالية

<sup>(</sup>١) فاطمة الزهراء كالكلا، للهمداني ص٤٠.

والجلالية، والأسماء التكوينية هي الممكنات الدالة بوجودها على وجود خالقها وعلى توحيده:

﴿أَمْ خَلَقُوا مِن غَيْرِ شَيء أَمْ هُمُ الْخَالَقُونَ﴾ (الطرر:٣٥). ﴿ لُو كَانَ فَيَهُمَا اللَّهِ إِلاَّ اللهُ لَفُسَدًا﴾ (الأنبياء:٢٢).

ففي كل شيء دلالة على وجود خالقه وتوحيده، وكما تختلف الأسماء الإلهية اللفظية من حيث دلالتها، فيدل بعضها على نفس الذات بما لها من صفات الكمال، ويدل بعضها على جهة خاصة من كمالاتها على اختلاف في العظمة والرفعة فكذلك تختلف الأسماء التكوينية من هذه الجهة، وإن اشتراك جميعها في الكشف عن الوجود والتوحيد، وعن العلم والقدرة وعن سائر الصفات الكمالية.

ومنشأ اختلافها: أن الموجود إذا كان أتم كانت دلالته أقوى، ومن هنا صحّ إطلاق الأسماء الحسنى على الأثمة الهداة، كما في بعض الروايات (۱۰). فالواجب جلّ وعلا قد ابتدأ في أكمل كتاب من كتبه التدوينية بأشرف الألفاظ وأقربها إلى اسمه الأعظم من ناظر العين إلى بياضها (۲) كما بدأ في كتابه التكويني باسمه الأعظم في عالم الوجود العينيه (۳).

#### ثالثاً: أنهم أفضل الخلق:

وردت الروايات الشريفة في أفضلية نبيّنا الأعظم محمّد ﷺ على كافّة المخلوقات حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وكذّا بعده أثمتنا

عن الإمام الصادق الشخالات في قوله تعالى: ﴿وَقُهُ الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ قال: «نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عمالاً إلاّ بمعرفتنا» (الكافي ج١ ص١٤٣).

 <sup>(</sup>٧) وهي ديسم الله الرحمن الرحيم.
 عن الإمام الرضا طِيْتِللا: ديسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد المين إلى بياضها».

<sup>(</sup>٣) البيان ص ٤٣٣.

الأطهار هَهَيُ فإنهم من رسول الله ﷺ وهو منهم، بشهادة القرآن الكريم إذ يقول: ﴿وَانْفَسَنَا وَانْفَسَكُم﴾ (آل عبران:۲۱) وقد تواترت الروايات أن المراد بنفس النبي ﷺ هو الإمام علي ﷺ، وما ثبت لرسول الله ﷺ فهو ثابت لمالإمام علي عيش أولاده المعصومين ﷺ من العصمة والطهارة، والأفضلية . . . إلا النبوة ففي الحديث عن رسول الله ﷺ: قيا علي وما أكرمني (أي الله) بكرامةٍ إلاّ أكرمك بمثلهاه(۱).

أما الروايات الدالة على الأفضلية على سائر الخلق فمنها:

عن رسول الله عليه الأنا سيد ولد آدم ولا فخرة (٢٠) وعنه عليه الخبية : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطينة (٣) وعنه عليه : «إن الله اختار من الأيام الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليالي القدر، واختارني على جميع الأنبياء، واختار مني علياً وفضله على جميع الأوصياء، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء من ولده ينفون عن التنزيل تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الضالين تاسعهم قائمهم وهو ظاهرهم وهو باطنهمه (١٤).

ويدلَّ على أفضليتهم على الخلق أن الأنبياء اللَّيَنَا كانوا يتوسَلون إلى الله تعالى بهم، ففي الرواية عن ابن عباس قال: الله الله أدم ونفخ فيه من روحه، عطس فقال: الحمد لله، فقال له ربه: يرحمك ربك. . . فقال: يا رب خلقت خلقاً هو أحب إليك منى؟

قال: نعم. . ولولاهم لما خلقتك!

قال: يا رب فأرنيهم؟

<sup>(</sup>١) الشهادة الثالثة ص١٠٧.

<sup>(</sup>۲) علم البقين ج١ ص٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٤٦١.

فأوحى الله عزّ وجل إلى ملائكته: أن إرفعوا الحُجُب؟ فلما رُفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدّام العرش فقال: يا ربّ من هؤلاء؟

قال عزّ وجلّ : يا اَدم هذا محمّد نبيي، وهذا عليّ أمير المؤمنين ابن عمّ نبيي ووصيّه، وهذه فاطمة بنت نبيّي، وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا بنت نبيى.

ثم قال تعالى: يا آدم هم وُلدك، ففرح بذلك، فلما اقترف الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لما غفرت لي. فغفر الله له، فهذا الذي قال الله تعالى: ﴿فَتَلْقَى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه﴾"\".

ولقد توسّل بهم النبي إبراهيم خليل الرحمن عليته عندما ألقي في النار، فجعل الله النار عليه برداً وسلاماً بفضلهم وبركتهم، فقد قال النبي عليه في النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما نجيتني منها. فجعلها عليه برداً وسلاماً (٢٠).

وعنه ﷺ - في حديث له - قال: ١٠. وان موسى لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: اللَّهم إني أسألك بحق محمد وآل محمّد لمّا أَمْنَتْنِي، فقال الله جلّ جلاله: ﴿لا تخف إنّك أنت الأعلى﴾ (٣٠).

ولقد توسّل بهم النبي عيسى روح الله عليته لا أراد اليهود قتله، فقد رُوي عن الإمام الرضا عليته أنه قال: ﴿إِن عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا، فنجّاه من القتل ورفعه إليه (\*).

<sup>(</sup>١) كتاب البرهان في تفسير القرآن ج١ ص ٨٩، بحار الأنوار ج٢٦ ص ٣٢٥، وغيرهما. . .

 <sup>(</sup>۲) البرهان في تفسير القرآن ج١ ص ٨٩، بحار الأنوار ج٢٦ ص٣١٩.

<sup>(</sup>٣) البرهان في تفسير القرآن ج٢ ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ج٢٦ ص٣٢٥.

وقد ترك لنا الله تعالى الآية الكُبرى في سفينة نوح طيته ليُستدلّ بها على عظمة النبي والأثمة عليها فقد عُثر على بقايا من سفينة نوح طيته في «الجودي» المعروف باسم «آرارات» وهو أرفع الجبال في أرمينستان وواقع على حدود تركيا وإيران وأرمينيا، وفي هذه الألواح الخشبية توسّل النبي نوح طيته بأهل البيت عهته .

قال تعالى عن سفينة نوح عليتلاد: ﴿ولقد تركناها آية فهل من مدكر﴾ (النمر:١٥).

وقال: ﴿فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آبة للعالمين﴾ (المنكبوت:١٥).

#### وتفصيل ذلك:

نشرت مجلة البذرة النجفية في عدديها الثاني والثالث بتاريخ شوّال، ذي القعدة عام ١٣٨٥ هجرية نقلاً عمّا نشرته الجمعية الخيرية الإسلامية في كربلاء المقدّسة: بحثاً مترجماً عن كتاب «إليا» والذي نشرته دار المعارف الإسلامية بلاهور باكستان ـ تحت عنوان:

#### ﴿السماء مباركة توسُّل بها نوح عَلِيتُلارٌ ٩.

في تموز عام ١٩٥١م حينما كان جماعة من العلماء السوفييت المختصين بالآثار القديمة ينقبون في منطقة بـ «وادي قاف» عثروا على قطع متناثرة من أخشاب قديمة متسوسة وبالية مما دعاهم إلى التنقيب والحفر أكثر وأعمق، فوقفوا على أخشاب أخرى متحجّرة وكثيرة، كانت بعيدة في أعماق الأرض.

ومن بين تلك الأخشاب التي توصلوا إليها نتيجة التنقيب: خشبة على شكل مستطيل طولها ١٤ عقداً وعرضا ١٠ عقود سبّبتُ دهشتهم واستغرابهم، إذ أنها لم تتغيّر ولم تتسوّس، ولم تتناثر كغيرها من الأخشاب الأخرى. وفي أواخر عام ١٩٥٢م أكمل التحقيق حول هذه الآثار، فظهر أنّ اللوحة المشار إليها كانت ضمن سفينة النبي نوح الطيخلاء، وأنّ الأخشاب الأخرى هي حطام سفينة نوح، وشوهد أنّ هذه اللوحة قد نقشت عليها بعض الحروف التي تعود إلى أقدم لغة.

وبعد الانتهاء من الحفر عام ١٩٥٣م، شكَّلت الحكومة السوفياتية لجنة قوامها سبعة من علماء اللغات القديمة، ومن أهم علماء الآثار وهم:

١ ـ (سوله نوف) أستاذ الألسن في جامعة موسكو.

٢ ـ (إيفاهان خنيو) عالم الألسن القديمة في كلية لولوهان بالصين.

٣ ـ (ميشاتن لو) مدير الآثار القديمة.

٤ ـ (تانمول كورف) أستاذ اللغات في كلية كيفنزو.

٥ \_ (دي راكن) أستاذ الآثار القديمة في معهد لينين.

٦ ـ (ايم أحمد كولاد) مدير التنقيب والاكتشافات العام.

٧ ـ (ميجركو لتوف) رئيس جامعة ستالين.

وبعد ثمانية أشهر من دراسة تلك اللوحة والحروف المنقوشة عليها: اتفقوا على أنّ هذه اللوحة كانت مصنوعة من نفس الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح هيشلاد ، وأن النبي نوح هيشلاد كان قد وضع هذه اللوحة في سفينته للتبرّك والحفظ.

وكانت حروف هذه اللوحة باللغة السامانية وقد ترجمها إلى اللغة الإنجليزية العالم البريطاني (إيف ماكس) أستاذ الألسن القديمة في جامعة مانجستر، وهذا نصّها مع ترجمتها بالعربية:

O my God my helper Keep my hands with mercy يا إلهي ويا معيني . . . . . اف ك ما اساما

برحمتك وكرمك ساعدني

ولأجل هذه النفوس المقدسة And for those holy people Mohamed إيليا Alia Shahhar Shabbir Fatema الذين هم جميعهم عظماء They are all Biggest ومكرّمون and Honourables العالم قائم لأجلهم The world established for them ساعدني لأجل أسمائهم Help me by their name أنت فقط تستطيع أن توجّه نحو الطريق المستقيم you can reform to rights

ولا يخفى عليك أيها القارى. أن اإيليا، واشبر، واشبير، أسماء باللغة السامانية، ومعناها بالعربية: (على واحسن، واحسين،

وأخيراً. . . بقي هؤلاء العلماء في دهشة كبرى أمام عظمة هذه الأسماء الخمسة المقدّسة ومنزلة أصحابها عند الله تعالى، حيث توسّل بها نوح عليتلاد.

واللغز الأهم الذي لم يستطع تفسير أيُّ واحد منهم هو عدم تفسّخ هذه اللوحة بالذات رغم مرور آلاف السنين عليها.

# العروف الموجودة استل اللوهسة

### TCEOMAGÜNAĞECÖ A&TCAAB MA3UHET TYAYABBIYOP

HET B PÜBBI TAY KõQAE ØEECO JIM

ولد ترجم هذه الحروف أهد لسائذة الليمة في بريطانيا بما يلي MR: N. F. Make

O. Mygod My Helper. Keep My Hand With Mercy Andwithyour Holybodies: Mohamad. Alia. Shabbar. Shabbir. Fatema. They All Are Biggests And Honou.

Theworld Established For Them. Help Me By Their Names.

# You Can Reform To Right'.

المروف التهنون الومة (املىالكف)

اي المسي بلفك ورهنك وبالذوات القدسة محمد . ليايا . فبسر شبير . فلطبة خذ بيدي ، غان هؤلاء الفيسة عظباء يجب احترامم ومن اجلم ظوّ الله تعلَّي هذه النبا .

المي فأمثني ببركة اسمائهم وانت قلار على هذايتنا جمهماء

ا \_ جيلة Eartof Bartania علي تناير ١٩٠٤ وميلة : ١٩٠٤ وميلة : كاميانا Sunlight انبراير وميلة : London Weekly Mirror ترباير

ترجم في مثل للحكم ( السيالكوتي )

AGFNAT-EETATAM
bIKJTOEAK Janes Income of the second second

العروف الوجونة اطسراف اللوهة

MOTAMEDA AET BJAT USOPA USOPA WSSPA WSSPA وفير ۱۹۰۲ ومبلة Mirror Mirror الم ۱۹۸۲ وسير ۱۹۰۲ ومبلة Mirror الماسير ۱۹۰۲ ومبلة والهديمالقاهرة. ۲۰ تادس ۱۹۰۲

# رابعاً: أنهم الواسطة(١) في الفيض:

الحاجة إلى المعصومين الكيلا حاجة كونية قهرية لا يُستغنى عنها كما أنها حاجة قيادية تشريعية...

أما الحاجة الكونية: فيدلَّ عليها: ما رُوي عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليهالا: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت (٢٠).

فهي تدلّ على أن بقاء الإمام الحجّة على الخلق ضروري لحفظ بقاء الأرض ومن عليها، حتى يكون لها نظام كوني كامل، فهو بمثابة القلب في بدن الإنسان فكما أن حياة الإنسان متوقفة على حياة القلب كذلك فإنّ حياة الكون متوقفة على الإمام المعصوم عليه الامن من الخرق، وأهل بيتي أمان لكم من قال: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لكم من الاختلاف، (٢٠) وعن الإمام المهدي عليه الاعلى ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿مان النجوم أمان لأهل السماء، (٣) ويدل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿ما كان الله ليعلنهم وأنت فيهم ﴿ (الانفال: ٣٣) فقي هذه الآية يُعتبر وجود النبي عليه فهو ثابت للنبي عليه فهو ثابت للنبي عليه فهو ثابت الله وأولاده المعصومين هيه.

<sup>(</sup>١) فما ينزل من السماء إلى الأرض من الأمور التشريعية والحوادث الكونية المرتبة وغير المرتبة وغير المرتبة فإنسا هو بواسطتهم، على أساس أنّ الله دأيى أن يجري الأمور إلاّ بأسبابها، وهم الأسباب التشريعية والكونية يدلّ على ذلك قوله تمال: ﴿تنزّل الملاتكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر ﴿ (القلم: ٤) فالملاتكة بجميع أصنافهم كملائكة الرزق وملائكة الحياة والموت وملائكة الأمواج ـ تنزل ليلة المقدر بالأوامر الإلهية على الوسيط الذي قد يكون نبياً وقد يكون إماماً لكي تنفذ عن طريقه. عن الإمام أبي الحسن طين الا: «ما من ملك يهبطه الله في أمر، إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه وان مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر، قرر التغلين ج٥ ص ١٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ج1 ص١٧٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ما بعد الظهور ص ٥٧.

ثم إنّ كل ما ينزل من السماء إلى الأرض من خيرات وفيوضات ونِعمُ، فإنما هو بواسطة الإمام هيتلا فهو «السبب المتصل بين الأرض والسماء... بيُمنه رزق الورى، وبوجوده تثبت الأرض والسماء».

عن الإمام الصادق الليه الله خلقنا فأحسن خلقنا وصوّرنا، وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدلّ عليه وخزّانه في سمائه وأرضه بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء، وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عُبد الله، (۱).

عن الإمام الصادق طلِتِلا: «نحن السبب بينكم وبين الله عزّ وجلّ (\*).

وفي الزيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي عليتغلا: "بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه، وبكم ينفس الهمّ، ويكشف الضرّه.

وللتقريب نقول:

إنّ صاحب الزرع، يسقي بستانه المشتمل على الأعشاب النافعة والطفيلية، وهدفه هو سقي الزرع النافع، حتى لو لم يبق إلاّ وردة واحدة فإنه يسقيها ويحافظ عليها، ويبقي سقي الأعشاب الأخرى بالتبع، والإمام اليتلاز كالشجر الطيّب والثمر النافع، وبقية الخلق يعتاشون بالتبع للإمام اليتلاز.

وقد مرّ في حديث جابر أنّ الإمام كالشمس الطالعة لا غنى للكون منها...

أمّا الحاجة التشريعية: فيدلّ عليها ما روي عن الإمام الصادق اللّيــــلا: « «ان الله لم يدع الأرض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل"(٣).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ج١ ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ج٢٣ ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) ميزان الحكمة ج١ ص١٦٥.

وقد (. . . جعلهم الله حياةً للأنام، ومصابيح للظلام، ومفاتيح للكلام، ودعائم للإسلام؛ كما عن الإمام على هليلا: .

فالإمام مبيّن لأحكام الله تعالى، وحافظ للقرآن الكريم وللشريعة الإسلامية من أي تحريف أو تغيير، ومن ثم فقد أوصى النبي ﷺ باتباع القرآن والعترة الطاهرة بقوله المروي عن الشيعة والسنّة:

وإنّي قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي،
 وأحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي آلا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض،

# خامساً: أن لهم الولاية التشريعية والتكوينية:

للنبي والأئمة صلوات الله عليهم ولاية تشريعية على الناس مستمدة من ولاية الله تعالى، قال تعالى: ﴿إنَّما ولَيْكُم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾(المائدة: ٥٠) (١) وكما أن لله تعالى

ولاية على الناس بوجوب طاعته واتباع أوامره، كذلك للنبي يه ولاية مستمدة من ولاية الله تعالى ـ قال تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (الاحراب: ٦) أي أنّ لـ ه حتى التصرف في نفس الإنسان بالأمر والنهي . وقد أعطى النبي عليه هذه الولاية للإمام على عليه فل مولاه عند تنصيبه خليفة من بعده في غدير خم: قمن كنت مولاه فهذا علي مولاه (١).

ولهم \_صلوات الله عليهم \_ الولاية التكوينية أي القدرة على التصرّف في الكون بخرق القوانين الطبيعية كإحياء الموتى بإذن الله، وشفاء الأعمى والأكمه بإذن الله، وطيّ الأرض بإذن الله. . .

يقول العالم الفقيه الميرزا محمد تقي الأصفهاني في رسالته الفقهية «ولاية الأولياء»: «وأمّا الولاية الثالثة لهم أعني: الولاية التكوينيّة: فهي عبارةٌ عن تسخير المكوّنات والكائنات الإمكانية تحت إرادتهم ومُشِيَّتهم بحيث تعميرُ في طَاعتهم واختيارهم وينفلُا أمرُهم فيها بحول الله وقُوّته كما ورد في زيارة الحجّة أرواحنا له الفداء أنه: «ما منا شيءٌ إلّا وأنتُم له السبب» وذلك لكونهم عَلَيْتَ لا مظاهر أسمائه وصفاته تعالى فيكون فعلهم فعله، وقولُهم قوله. وهذه المرتبة من الولاية مختصّة بهم وكانت من مقتضيات ذواتهم التُوريّة ونفوسهم القدسية التي لا يبلغ إلى دون مرتبتها مبلغ (٢٠).

ويقول زين العلماء وفخر الأولياء السيد روح الله الموسوي (أعلى الله مقامه):

إليكما ﴾ اللهم وأنا محمد نيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي، علياً اشدد به ظهري، قال أبو ذرّ: فوالله ما استم رسول الله الكلمة حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله فقال: يا محمدًا إقرأ! قال: وما أقرأ؟ قال: إقرأ ﴿إِنّما وليكم الله ورسوله واللين آمنوا ﴾ الآية.

 <sup>(</sup>١) راجع كتاب «الفدير» للمرحوم الشيخ الأميني وهو من أهم الكتب التي جمع مؤلّفه رواة حديث الغدير من صحابة وتابعين وشعراء وعلماء.

 <sup>(</sup>٢) نقلاً من «الشهادة الثالثة» ص٣٨٥.

ه. . . فإن للإمام مقاماً محموداً ، ودرجة ساميةً ، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرّات هذا الكون . وإنّ من ضروريات مذهبنا أن لائمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرّب، ولا نبيِّ مرسل . وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإنّ الرسول الأعظم عليت والأثمة عليه كانوا قبل هذا العالم أنواراً فجعلهم الله بعرشه مُحدقين، وجعل له من المنزلة والزُلفى ما لا يعلمه إلا الله .

وقد قال جبرئيل ـ كما ورد في روايات المعراج ـ: لو دنوتُ أنملة لاحترقت.

وقد ورد عنهم ﷺ: "إنَّ لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مُقرِّبٌ ولا نبي مُرسَل». ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزَّهراء ﷺ<sup>(1)</sup>.

وليست الولاية التكوينية بالأمر المستحيل فقد أعطاها الله تعالى للأنبياء والأولياء طليك كما هو مذكور في القرآن الكريم فعيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام كان يُحيى الموتى ويبرى، الأكمه والأبرص قال تعالى: ﴿أَنِي قَد جَتْكُم بَآيَة من ربّكم أَنِي أَخْلَق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرى، الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله . ﴾ (ال عمران ٤٩).

وكذا سخّر الله تعالى الجبال لداوود والطير، وعلّم سليمان الليه منطق الطير، وأمر الرياح أن تجري بأمره قال تعالى: ﴿وَلَقَدَ أَتَيْنَا دَاوَدَ مَنّا فَضَلاً يَا جَبَالَ أُوْمِي مُعُهُ وَالطّرِ وَالنّا لَهُ الحديد﴾ (سا:١٠).

وقال تعالى: ﴿وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس عُلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء أن هذا لهو الفضل المبين﴾ (السر٢١٠).

وعلَّم تعالى آصف بن برخيا وصي النبي سليمان طيتلة من علم الكتاب

<sup>(</sup>١) الحكومة الإسلامية ص٥٢.

فاستطاع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لمحة بصر قال تعالى: ﴿قَالَ الذِّي عِندُهُ عَلَمُ عَالَ الذَّ يُوتَدُ إليكُ طَرِقُكُ﴾ (النمل: ٤٠). طرفك﴾ (النمل: ٤٠).

فإذا كان هذا حال من أُوتي بعضاً من \_ للتبعيض \_ الكتاب، فكيف بقدرة من أُوتي علم الكتاب كله وهو الإمام على طين الله تعالى: ﴿قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ (الرعد: ٣٤) بل إن من أطاع الله تعالى حق طاعته فإنه يقدر على التصرف في الكون كرامة له من الله تعالى ففي الحديث القدسي: وعبدي أطعني أجعلك مثلي أنا مهما أشاء يكون، أجعلك مهما تشاء يكون (١٠). وفي آخر: وإن له عباداً أطاعوه فيما أراد، فأطاعهم فيما أرادوا يقولون للشيء كن فيكون (٢٠).

ولنذكر بعضاً من معجزات وكرامات المعصومين ﴿ لَيَتِهُ كَي يزداد القارىء معرفة بهم ويدخل السرور على المحبّ لهم.

# من معجزات رسول الله (ص)

#### طاعة الشجرة:

ورد في نهج البلاغة وغيره عن أمير المؤمنين هيتـــلاز في خطبته المسمَّاة بَالقاصعة أنَّه قال:

<sup>(</sup>١) كلمة الله ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٤٣.

الله لكم ذلك، أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا: نعم، قال: فإنّي سأريكم ما تطلبون، وإني لأعلم أنّكم لا تفيئون إلى خير، وإنّ فيكم من يُطرح في القليب، ومن يحزّب الأحزاب.

ثم قال ﷺ: يا أيّتها الشجرة، إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر، وتعلمين أنّي رسول الله، فانقلعي بعروقك حتّى تقفي بين يديّ بإذن الله.

فوالذي بعثه بالحق، لانقلعت بعروقها، وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير، حتى وقفت بين يدي رسول الله عليه منهودة، وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله عليه وببعض أغصانها على منكبي، وكنت عن يمينه عليه .

فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا ـ علواً واستكباراً ـ: فَمُرْهَا فَلَيَاتُكُ نَصَفَهَا وَيَّقَى نَصَفَهَا كَاعَجَب إقبال وأَشَدُه دُوياً، فكادت تلتف برسول الله ﷺ فقالوا ـ كفراً وعتواً ـ: فَمُر هَذَا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان، فأمره ﷺ فرجع.

فقلت أنا: لا إله إلاّ الله، إنّي أوّل مؤمن بك يا رسول الله، وأوّل من أقرّ بأنّ الشجرة فعلت ما فعلت \_ بأمر الله تعالى \_ تصديقاً بنبوّتك، وإجلالاً لكلمتك.

فقال القوم كلّهم: بل ساحر كذّاب، عجيب السحر خفيف فيه، وهل يصدّقك في أمرك إلاّ مثل هذا! (يعنونني)».

#### حلب الشاة:

من المعجزات المتواترة التي ترويها الخاصة والعامة أنّ النبي ﷺ لما هاجر من مكة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي فمروا على أم معبد الخزاعية . . . وكانت تجلس بفناء الخيمة ، فسألوا تمرأ أو لحماً ليشتروه ، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ، وإذا القوم مرملون (١٠) ، فقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى .

<sup>(</sup>١) أرمل القوم زادهم أنفدوه.

فنظر رسول الله ﷺ في كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أمّ معبد؟ قالت: شاة خلّفها الجهد عن الغنم، فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، قال: أتأذنين في أن أحلبها؟ قالت: نعم \_بأبي أنت وأمّي \_ إن رأيت بها حلباً فاحلبها.

فدعا رسول الله عَشَيْدِ بالشاة، فمسح ضرعها، وذكر اسم الله وقال: «اللهم بارك في شاتها، فتفاجّت ودرّت، فدعا رسول الله عَشِيْدِ بإناء لها يريض الرهط(۱)، فحلب فيه ثَجَالاً حتى علته الثمال(۲)، فسقاها فشربت حتى رويت، ثم سقى أصحابه فشربوا حتى رووا، فشرب آخِرَهم وقال: «ساقي القوم آخِرُهم شرباً»... ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء، فغادره عندها، ثم ارتحلوا عنها.

فقلّما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد. . . فلمّا رأى اللبن قال: من أين لكم هذا؟ . . . قالت: مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت . . . (<sup>13)</sup> .

# من كرامات أمير المؤمنين (ع):

خبر الأسود الذي قطع يده أمير المؤمنين عليَــــلاز ثمّ ركّبها وجبرت:

عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليته للا وهو يقضي بين الناس إذ أقبل جماعة ومعهم أسود مشدود الأكتاف، فقالوا: هذا سارق يا أمير المؤمنين فقال عليته الله: يا أسود سرقت؟ قال: نعم، يا أمير المؤمنين، قال له: ثكلتك أمّك، إن قلتها ثانية قطعت يدك، سرقت؟ قال: نعم يا مولاي. قال: ويلك انظر ماذا تقول، سرقت؟

<sup>(</sup>١) يريض الرهط : يروي القوم.

<sup>(</sup>٢) النج: السيال.

<sup>(</sup>٣) الثمال: الرغوة.

<sup>(</sup>٤) منتهى الآمال ج ١ ص ٥٤.

قال: نعم يا مولاي، فعند ذلك قال الشيالا: اقطعوا يده الأنّه وجب عليه القطع.

قال: فقطع يمينه فأخلها بشماله وهي تقطر دماً، فاستقبله رجل يقال له ابن الكوّاء، فقال له: يا أسود من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني سيّد المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين، وأولى الناس باليقين، وسيّد الوصيين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّه إمام الهدى، وزوج فاطمة الزهراء ابنة محمّد المصطفى، أبو الحسن المجتبى، وأبو الحسين المرتضى، السابق إلى جنّات النعيم، مصادم الأبطال، المنتقم من الجهّال، معطي الزكاة، منبع الصيانة من معشم القمقام، ابن عمّ الرسول الهادي إلى الرشاد، الناطق بالسداد، شجاع مكي، جحجاح وفي فهو نور بطين أنزع، أمين من آل حم ويس، وطه والميامين، محلي الحرمين، ومصلي القبلتين، خاتم الأوصياء، ووصي صفوة الأنبياء، القسورة الهمام والبطل الضرغام، المؤيد بجبرئيل الأمين، المنصور بميكائيل المبين، وصي رسول ربّ العالمين، المطفىء نيران الموقدين، وخير من مشي من قريش أجمعين، المحقوف بجند من السماء، عليّ بن أبي طالب عليّه أمير المؤمنين، على رغم أنف الراغمين، مولى الخلق أجمعين.

قال: فعند ذلك قال له ابن الكوّاء: ويلك يا أسود قطع يمينك وأنت تثني عليه هذا الثناء كلّه؟ قال: ومالي لا أُثني عليه وقد خالط حبّه لحمي ودمي؟ والله ما قطعني إلاّ بحتّى أوجبه الله تعالى عليّ.

قال ابن الكوّاء: فدخلت إلى أمير المؤمنين طلبتللا وقلت له: يا سيّدي رأيت عجباً. قال: وما رأيت؟ قلت: صادفت أسوداً وقد قطعت يمينه، وقد أخذها بشماله وهي تقطر دماً، فقلت له: يا أسود من قطع يمينك؟ قال: سيّدي أمير المؤمنين، فأعدت عليه القول، وقلت له: ويحك قطع يمينك وأنت تثني عليه هذا الثناء كلّه؟ فقال: مالي لا أثني عليه وقد خالط حبه لحمي ودمي، والله ما قطعها إلا بحق أوجبه الله تعالى.

قال: فالتفت أمير المؤمنين اللجيلا إلى ولده الحسن وقال له: قم هات عمَّك الأسود.

قال: فخرج الحسن طلب في طلبه فوجده في موضع يقال له كندة، فأتى به إلى أمير المؤمنين طلب الله في الله أسود قطعت يمينك وأنت تثني عليً! فقال: يا مولاي يا أمير المؤمنين ومالي لا أثني عليك وقد خالط حبّك لحمي ودمي؟ فوالله ما قطعتها إلا بحق كان عليّ ممّا ينجي من عاهات الآخرة.

قال: فقام الأسود وهو يقول: آمنت بالله، وبمحمد رسول الله، وبعليّ الذي ردّ اليد القطعاء بعد القطع وتخليتها من الزند، ثمّ انكبّ على قدميه وقال: بأبي أنت وأمّي يا وارث علم النبوّة(١٠).

# أنَّه عَلِيْتُلا ردُّ بصر عمياء:

عن عبد الواحد بن زيد، قال: كنت حاجاً إلى بيت الله الحرام، فبينا أنا في الطواف إذ رأيت جاريتين عند الركن اليماني، تقول إحداهما للأخرى: لا وحق المنتجب للوصية، والحاكم بالسوية، والعادل في القضية، بعل فاطمة الزكية الرضية المرضية، ما كان كذا.

فقلت: من هذا المنعوت؟

قالت: هذا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، علم الأعلام، وباب الأحكام، قسيم الجنّة والنار، ربّاني الأمّة.

<sup>(</sup>١) إثبات الهداة: ج٢ ص١٨٥.

فقلت: من أين تعرفينه؟ قالت: وكيف لا أعرفه، وقد قُتل أبي بين يديه بصفّين، ولقد دخل على أُمّي لمّا رجع، فقال: يا أُمّ الأيتام كيف أصبحت؟ قالت: بخير، ثمّ أخرجتني وأُختي هذه إليه اللّيتالا: وكان قد ركبني من الجدري ما ذَهب به بصري، فلمّا نظر عليّ اللّيتالا: إليَّ تأوّه وقال شعراً هذه الأبيات:

ما إن تأوّهت من شيء رزيت به كما تأوّهت للأطفال في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر

ثمّ مدّ يده المباركة على وجهي، فانفتحت عيني لوقتي وساعتي، فوالله إنّي لأنظر إلى الجمل الشارد في الليلة الظلماء ببركته ـ صلوات الله عليه وعلى أبنائه المعصومين<sup>(١)</sup>. .

إخباره عليتلاذ أنّ ميثم التمّار يقتل:

عــن ابــن ميشــم التمــّـار، قــال: سمعــت أبــي يقــول: دعــانــي أميــر المؤمنين عليـُـلا: يوماً، فقال لي: يا ميثم كيف أنت إذا دعاك دعيّ بني أميّة عبيد الله بن زياد إلى البراءة منّي؟ قلت: إذاً والله أصبر، وذلك في الله قليل.

قال: يا ميثم، إذاً تكون معي في درجتي.

فكان ميثم يمرّ بعريف قومه فيقول: يا فلان كأنّي بك قد دعاك دعيّ بني أُميّة وابن دعيّها فيطلبني منك، فتقول هو بمكّة، فيقول: لا أدري ما تقول، ولا بدّ لك أن تأتي به، فتخرج إلى القادسيّة فتقيم بها أيّاماً، فإذا قدمت عليك ذهبت بي إليه حتى يقتلني على باب دار عمرو بن حريث، فإذا كان اليوم الثالث ابتدر من منخري دم عبيط.

قال: وكان ميثم يمر في السبخة بنخلةٍ فيضرب بيده عليها، ويقول: يا نخلة ما غذيت إلا لي، وكان يقول لعمرو بن حريث: إذا جاورتك فأحسن

<sup>(</sup>۱) منتهى الآمال: جا ص٢٢٦.

جواري، فكان عمرو يرى أنّه يشتري عنده داراً أو ضيعة له بجنب ضيعته، فكان عمرو يقول: سأفعل، فأرسل الطاغية عبيد الله بن زياد إلى عريف ميثم يطلبه منه، فأخبره بأنه بمكة، فقال له: إن لم تأتني به لأقتلنك فأجّله أجلاً، وخرج العريف إلى القادسية ينتظر ميثماً، فلمًا قدم ميثم أخذ بيده فأتى به عبيد الله بن زياد، فلمّا دخل عليه، قال له: ميثم؟ قال: نعم.

قال: إبرأ من أبي تراب.

قال: لا أعرف أبا تراب.

قال: إبرأ من على بن أبي طالب عليت للا.

قال: فإن لم أفعل؟

قال: إذاً والله أقتلنّك.

قال: أما إنّه قد كان يقول لي إنّك ستقتلني وتصلبني على باب عمرو بن حريث، فإذا كان اليوم الثالث ابتدر من منخري دم عبيط.

قال: فأمر بصلبه على باب عمرو بن حريث، قال للناس: سلوني، سلوني ـ وهو مصلوب ـ قبل أن أموت فوالله لأحدّثنكم ببعض ما يكون من الفتن، فلما سأله الناس وحدّثهم أتاه رسول من ابن زياد ـ لعنه الله ـ فألجمه بلجام من شريط، فهو أوّل من ألجم بلجام وهو مصلوب، ثمّ أنفد إليه من وجاً جوفه حتى مات، فكانت هذه من دلائل أمير المؤمنين عليتلاد (١٠).

إخباره طلبتلا أنّ رشيد الهجري يقتل:

عن أبي حسّان العجلي، قال: لقيت أمة الله بنت رشيد الهجري، فقلت لها: أخبريني بما سمعت من أبيك.

قالت: سمعته يقول: قال لي حبيبي أمير المؤمنين عليتلا: يا رشيد

<sup>(</sup>١) سفينة البحار: ج٢ ص٥٢٣.

كيـف صبرك إذا أرسـل إليك دعـيَ بنـي أُميَّة فقطع يديك ورجليك ولسانك؟

فقلت: يا أمير المؤمنين أيكون آخر ذلك إلى الجنة؟

فقال: نعم يا رشيد، وأنت معي في الدنيا والآخرة.

قالت: فوالله ما ذهبت الآيام حتى أرسل إليه المدعيّ عبيد الله بن زياد، فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين عليتلا فأبى أن يتبرّأ منه، فقال له ابن زياد: فبأيّ ميتة قال لك صاحبك تموت؟

قال: أخبرني خليلي ــ صلوات الله عليه ــ إنَّك تدعوني إلى البراءة منه فلا أتبرًا، فتقدّمني فتقطع يديّ ورجليّ ولساني.

فقال: والله لأكذّبنّ صاحبك، قدموه فاقطعوا يده ورجله، واتركوا لسانه، فقطعوه ثمّ حملوه إلى منزلنا، فقلت له: يا أبتِ جُعلت فداك هل تجد لما أصابك ألماً؟

قال: لا والله يا بنيَّة إلاَّ كالزحام بين الناس.

ثم دخل عليه جيرانه ومعارفه يتوجعون له، فقال: إنتوني بصحيفةٍ ودواةٍ أذكر لكم ما يكون مما أعلمنيه مولاي أمير المؤمنين اللجلاذ فأتوه بصحيفة ودواةٍ، فجعل يذكر ويملمي عليهم أخبار الملاحم والكائنات، ويسندها إلى أمير المؤمنين الجيلاد.

فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد، فأرسل إليه الحجّام حتى قطع لسانه، فمات من ليلته تلك كلله وكان أمير المؤمنين طليتلاد يسمّيه رشيد العبتلي.

وقد ألقى طليتلاد إليه علم البلايا والمنايا، فكان يلقى الرجل فيقول له: يا فلان بن فلان تموت ميتة كذا، وأنت يا فلان تقتل قتلة كذا، فيكون الأمر كما قاله رشيد كلله (١٠).

بحار الأنوار: ج٤٢ ص١٣١.

### من كرامات الإمام الحسن (ع):

إخباره بما يحدث بعد موته:

عن ابن عباس، قال: دخل الحسين بن على الكلا على أخيه الحسن بن على الكلا في مرضه الذي توفي فيه فقال له: كيف تجدك يا الحيى؟

قال: أجدني في أوّل يوم من أيّام الآخرة وآخر يوم من أيّام الدّنيا واعلم أنّي لا أسبق أجلي وأنّي وارد على أبي وجدّي ﴿ كَلَا على كره مني لفراقك وفراق إلاحبّة وأستغفر الله من مقالتي هذه، وأتوب إليه، بل على محبّة منّي للقاء رسول الله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمّي فاطمة وحمزة وجعفر ﴿ كَلَمَ الله عزّ وجلّ خَلَفٌ من كلّ هالك وعزاة من كلّ مصيبة ودرك من كلّ ما فات. رأيت أخي كبدي آنفاً في الطشّت ولقد عرفت من دها بي به ومن أبن أتبت فما أنت صانع به يا أخي؟

فقال الحسين عليَـــللاز أقتله والله.

قال: فلا أُخبرك به أبداً حتى نلقى رسول الله ﷺ ولكن أكتب يا أخي: هذا ما أوصى به الحسن بن علي إلى أخيه الحسين بن علي أوصى أنه يشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّه يعبده حقّ عبادته لا شريك له في المُلك ولا ولي له من الذلّ خلق كل شيء فقدّره تقديراً وأنّه أولى من عُبِدَ واحقّ من حُمِدَ من أطاعه رشد ومن عصاه غوى ومن تاب إليه اهتدى.

فإنّي أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصفح عن مسيئهم وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفاً ووالداً وأن تدفني مع جدّي رسول الله ﷺ فإنّي أحقّ به وببيته ممن أدخل بيته بغير إذنه ولا كتاب جاءهم من بعده. قال الله فيما أنزله على نبيّه ﷺ في كتابه: ﴿وا أيها الذين آمنوا لا تذخلوا بيوت النبي إلاّ أن يؤذن لكم﴾ (الاحزاب:٥٣) فوالله ما أذن لهم

في الدخول عليه في حياته بغير إذنه ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته ونحن مأذونٌ لنا في التصرّف فيما ورثناه من بعده.

فإن أبت عليك الإمرأة فأنشدك بالقرابة التي قرب الله عزّ وجلّ منك، والرحم الماسة من رسول الله يجيّئ أن لا تهريق في محجمة من دم حتى نلقى رسول الله يجيّئ فنختصم إليه فنخبره بما كمان من النماس إلينما بعده ثم قبض عليته.

قال ابن عبّاس: فدعاني الحسين بن علي الجيلا وعبد الله بن جعفر وعلي بن عبد الله بن العباس فقال: اغسلوا ابن عمكم فغسلناه وحنطناه والبسناه أكفانه ثم خرجنا به حتى صلّينا عليه في المسجد وأنّ الحسين الجيلا أمر أن يفتح البيت فحال دون ذلك مروان بن الحكم وآل أبي سفيان ومن أحضر هناك من ولد عثمان بن عفّان وقالوا: أيدفن أمير المؤمنين عثمان الشهيد القتيل ظلماً بالبقيع بشرّ مكان ويدفن الحسن مع رسول الله عليه؟ والله لا يكون ذلك أبداً حتى تكسر السيوف وتنقصف الرماح وتنفذ النبل.

فقال الحسين هيشلا: أما والله الذي حرّم مكة، للحسن بن علي وابن فاطمة أحقّ برسول الله وببيته ممن أدخل بيته بغير إذنه وهو والله أحقّ به من حمّال الخطايا، مسيّر أبي ذرّ كلفه، الفاعل بعمّار ما فعل، وبعبد الله ما صنع، الحامي الحمى المؤوي لطريد رسول الله عليه الكنكم صرتم بعده الأمراء، وتابعكم على ذلك الأعداء وأبناء الأعداء.

قال: فحملناه فأتينا به قبر أُمه فاطمة ﷺ فدفنّاه إلى جنبها رضي الله عنه وأرضاه.

قال ابن عباس: وكنت أوّل من انصرف فسمعت اللغط وخفت أن يعجل الحسين على من قد أقبل ورأيت شخصاً علمت الشرّ فيه فأقبلت مبادراً وإذا أنا بعائشة في أربعين راكباً على بغل مرمّل تقدمهم وتأمرهم بالقتال، فلمّا رأتني قالت: إلى إلى يابن عباس لقد اجترأتم على في الدنيا

تؤذونني مرّة بعد أُخرى تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهوى ولا أُحبّ.

فقلت: واسوأتاه يوم على بغل ويوم على جمل تريدين أن تطفئي نور الله وتقاتلي أولياء الله وتحولي بين رسول الله وبين حبيبه أن يدفن معه، ارجعي فقد كفى الله عز وجل المؤنة، ودفن الحسن طلبطة إلى جنب أمه، فلم يزدد من الله تعالى إلا قرباً وما ازددتم منه والله إلا بعداً، يا سوأتاه انصرفي فقد رأيت ما سرّك.

فقال: فقطبت وجهها ونادت بأعلى صوتها: أو ما نسيتم الجمل يابن عباس؟ إنكم لذو أحقاد.

فقلت: أما والله ما نسيه أهل السماء فكيف ينساه أهل الأرض، فانصرفت وهي تقول:

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافر<sup>(١)</sup>

# من كرامات الإمام الحسين (ع):

#### شـفاء الأعمـي:

عن صالح بن ميثم في حديث: أنّ حبابة الوالبية قالت: كنت أزور الحسين بن علي التله قالت: فحدث بين عيني وضح وشقّ ذلك علي، واحتبست عليه أياماً؛ فسأل عني ما فعلت حبابة الوالبية؟ فقالوا: إنها حدث عليها حدث بين عينيها، فقال الأصحابه: قرموا إليها، فجاء مع أصحابه حتى دخل علي وأنا في مسجدي هذا؛ فقال اليهالا: يا حبابة ما أبطأ بك علي؟ قلت: حدث هذا بي، فكشفت القناع فتفل عليه الحسين اليتهالا فقال: يا حبابة أحدثي لله شكراً فإنّ الله قد درأه عنك، قالت: فخررت ساجدة، فقال: يا حبابة! ارفعي رأسك وانظري في مرآتك قالت: فرفعت رأسي فلم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٥١.

أحسّ منه شيئاً، قالت: فحمدت الله<sup>(١)</sup>.

#### عند ولادته وعند استشهاده عليتلة:

رُوي أنه لما وُلد الحسين طلينه أمر الله جبرئيل طلينه أن يهبط في ملا من الملائكة فيهنين محمداً فهبط فمر بجزيرة فيها ملك يقال له فطرس بعثه الله تعالى في شيء فأبطأه فكسر جناحه فألقاه في تلك الجزيرة فعبد الله سبعمائة سنة، فقال فطرس لجبرئيل طلينه: إلى أين؟ قال: إلى محمد، قال: فاحملني معك إليه لعله يدعو لي فلما دخل جبرئيل وأخبر محمداً بحال فطرس، قال له النبي: قل له يمسح بهذا المولود جناحه، فمسح فطرس بمهد الحسين علينه فأعاد الله تعالى في الحال جناحه ثم ارتفع جبرئيل إلى السماء (٢).

وعن المنهال بن عمرو قال: أنا والله رأيت رأس الحسين عليته حين حُمل وأنا بدمشق وبين يديه رجل يقرأ الكهف حتى بلغ قوله تعالى: ﴿أَمُ حَسبت أَنْ أَصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا حجباً﴾ فأنطق الله تعالى الرأس بلسان فصيح وقال: أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي.

عن الحسين عليشلا في حديث: أنه قال لأم سلمة: إني خارج، وإني مقتول لا محالة فأين المفر من القدر المقدور وإني لأعرف اليوم والساعة التي أقتل فيها، والبقعة التي أدفن فيها، يا أم سلمة! فإن أحببت أن أريك مضجعي، ومضجع أصحابي ومكاني فعلت فقالت: قد شئت فتكلم بالاسم الأعظم؛ فانخفضت له الأرض حتى أراها المكان والمضجع ومد يده وتناول من التربة وأعطاها(٢).

<sup>(</sup>١) إثبات الهداة: ج٥ ص١٨٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص١٩١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٢٠١.

## من كرامات الإمام زين العابدين (ع):

#### إخبساره بالغيسب:

عن أبي خالد الكابلي، قال: دخلت على سيّدي عليّ بن الحسين زين العابدين ﷺ فقلت له: يابن رسول الله من الذّين فرض الله عزّ وجلّ طاعتهم ومودّتهم وأوجب على عباده الإقتداء بهم بعد رسول الله ﷺ؟

فقال لي: يا كابلي إنّ أولي الأمر الّذين جعلهم الله أثمةً للنّاس وأوجب عليهم طاعتهم: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّتلان ثمّ الحسن، ثمَّ الحسين ابنا علي بن أبي طالب، ثمّ انتهى الأمر إلينا ثمّ سكت.

فقلت: يا سيَّدي روي لنا عن أمير المؤمنين علي عليُّـلا: : إنَّ الأرض لا تخلو من حجَّةٍ لله على عباده، فمن الإمام والحجَّة بعدك؟

فقال: ابني محمّد، واسمه في التوراة باقر يبقر العلم بقراً، هو الحجّة والإمام بعدي، ومن بعد محمّدٍ، ابنُهُ جعفر، واسمه عندأهل السماء الصادق.

فقلت: يا سيدي فكيف صار إسمه الصادق وكلكم صادقون؟

ثم بكىٰ علي بن الحسين الشيلا بكاء شديداً، ثمّ قال: كانّي بجعفر الكذّاب، وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر وليّ الله والمغيّب في حفظ الله والموكّل بحرم أبيه، جهلاً منه بولادته، وحرصاً منه على قتله، إن ظفر به، طمعاً في ميراث أخيه حتى يأخذه بغير حقّ.

قال أبو خالد: فقلت له: يابن رسول الله وإنَّ ذلك لكائن؟

فقال: إي وربّي إنّه لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله ﷺ.

قال أبو خالد: فقلت: يابن رسول الله ثمَّ ماذا يكون؟

قال: تمند الغيبة بولمي الله عز وجل، الثاني عشر من أوصياء رسول الله ﷺ.

يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله عليه بالسيف، أولئك هم المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاً، والدعاة إلى دين الله عز وجل سراً وجهراً (١٠).

# من كرامات الإمام محمد الباقر (ع):

الكشف عن بصر أبي بصير:

عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر الطِيثلاد فقلت له: أنتم ورثة رسول الله ﷺ؟

قال: نعم، قلت: رسول الله عظيمة وارث الأنبياء، علم كلّما علموا؟ قال لي: نعم، قلت: فأنتم تقدرون على أنّ تحيوا الموتى وتبرؤا الأكمه والأبرص؟

قال لي: نعم بإذن الله، ثم قال لي: أدن منّي يا أبا محمّد، فدنوت منه فمسح على وجهي وعلى عيني، فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكلّ شيء في البلد، ثمّ قال لي: أتحبّ أن تكون هكذا، ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة؟ أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصاً؟

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٦ ص٢٣٠.

قلت: أعود كما كنت، فمسح على عيني فعدت كما كنت.

قال: فحدثت ابن أبي عمير بهذا، فقال: أشهد أنَّ هذا حقَّ كما أنَّ النهار حقَّ<sup>(١)</sup>.

# رده عليته سؤال النصراني بما يعلمه النصراني:

عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر طليخلا: مررت بالشام وأنا متوجّه إلى بعض خلفاء بني أُميّة، فإذا قوم في جانبي، فقلت: أين تريدون؟ قالوا: إلى عالم لنا لم نر مثله، يخبرنا بمصلحة شأننا، قال: فاتبعهم حتى دخلوا لهواه (٢) عظيماً ففيه بشر كثير، فلم ألبث أن خرج شيخ كبير متوكياً على رجلين قد سقط حاجباه على عينيه، قد شدّ حاجبيه حتى بدت عيناه، فنظر إليّ فقال: أمِنا أنت أم من الأمّة المرحومة؟ قلب: من الأمّة المرحومة، فقال أبن علمائهم أم من جهالهم؟

قال: قلت: لا من علمائهم ولا من جهّالهم، فقال: أنتم الذين تزعمون أنكم تذهبون إلى الجنة فتأكلون وتشربون ولا تحدثون؟ قال: قلت: نعم، قال: فهات على هذا برهاناً، قلت الجنين يأكل في بطن أمّه من طعامها ويشرب من شرابها ولا يحدث، قال ألست قلت إنّك لست من علمائهم؟ قال: قلت: ولا من جهّالهم، قال: فأخبرني عن ساعة ليست من النهار ولا من اللهار ولا من طلوع الشمس لا تعدّ من للله ولا من نهارنا، وفيها تفيق مرضانا، فنظر إليّ النصرانيّ متعجّباً وقال: الست قلت إنّك لست من علمائهم؟

ثم قال: أما والله لأسألنك عن مسألة ترتطم فيها ارتطاماً كالثور في

<sup>(</sup>١) إثبات الهداة: ج٣ ص٤٠.

وأورده في الثاقب في المناقب: ٣٧٣ ح٣٠٧.

 <sup>(</sup>٢) الملهي: اللهو، زمانه، موضعه، يقال: «هذا ملهي القوم» أي موضع إقامتهم.

الوحل، أخبرني عن رجلين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة عاش أحدهما خمسين ومائة سنة وعاش الآخر خمسين سنة، قال: قلت: ثكلتك أُمّك هما عزير وعزرة عاش هذا خمسين، ثمّ أماته الله مائة عام ثم بعثه، فقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوماً أو بعض يوم وعاش هذا خمسين ومائة عام، ثمّ ماتا جميعاً، فقال النصراني غضباً والله لا أُكلَّمكم كلمة ولا رأيتم لي وجهاً اثنا عشر شهراً إذ أدخلتم هذا علي وقام فخرجت (١١).

# من كرامات الإمام جعفر الصادق (ع):

عدم حرق النار مَنْ أمره عليتـللا بدخولها :

عن مأمون الرقّي، قال: كنت عند سيّدي الصادق طيّته إذ دخل عليه سهل بن حسن الخراساني، فسلّم عليه، ثمّ جلس، فقال له: يابن رسول الله، لكم الرأفة والرحمة، وأنتم أهل بيت الإمامة ما الذي يمنعك أن يكون لك حقّ تقعد عنه، وأنت تجد من شيعتك مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف؟

فقال له هیچه : إجلس یا خراسانی، رعی الله حقّك، ثمّ قال: یا حنفیّه أسجري التّور، فسجرته حتی صار كالجمرة وابیضٌ علوّه، ثمّ قال: یا خراسانی، قم فاجلس فی التّور.

فقال الخراساني: يا سيّدي، يابن رسول الله، لا تعذّبني بالنار، أقلني أقالك الله.

قال: قد أقلتك، فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون المكّي ونعله في سبّابته، فقال: السلام عليك يابن رسول الله.

فقال له الصادق طَلِيَتُلاد: ألق النعل من يدك، واجلس في التنُّور.

قال: فألقى النعل من سبَّابته، ثمَّ جلس في التنُّور، وأقبل الإمام عليتـلاز

<sup>(</sup>١) معاجز أهل البيت ١٧٧٠. ص ١٧٧.

يحدّث الخراساني حديث خراسان حتى كأنّه شاهد لها، ثمّ قال: قم يا خراساني، وانظر ما في التنّور.

قال: فقمت إليه فرأيته متربّعاً، فخرج إلينا وسلّم علينا، فقال له الإمام عليشلا: كم تجد بخراسان مثل هذا؟

فقال: والله ولا واحداً.

فقال هيشلا: لا والله ولا واحداً، فقال: أمّا إنّا لا نخرج في زمانٍ لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا، نحن أعلم بالوقت<sup>(١)</sup>.

# من كرامات الإمام موسى الكاظم (ع):

شقيق البلخيّ وما شهده من دلائله عليّـــلا: :

عن شقيق البلخيّ أنّه قال:

خرجت حاجًا في سنة تسع وأربعين ومائة فنزلت «القادسيّة»، فبينا أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم نظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف، فرق ثيابه ثوب من صوف، مشتمل بشملة في رجليه نعلان، وقد جلس منفرداً، فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كَلاً على الناس في طريقهم، والله لأمضين إليه ولأوبخته.

فدنوت منه، فلمّا رآني مقبلًا قال: يا شقيق: ﴿اجتنبوا كثيراً من الظنّ، إنّ بعض الظنّ إثم﴾، ثمّ تركني ومضى.

فقلت: إنّ هذا الأمر عظيم، قد تكلّم بما في نفسي ونطق باسمي، وما هذا إلاّ عبد صالح، لالحقتّه ولأسألنّه أن يحلّلني، فأسرعت في أثره فلم الحقه، وغاب عن عيني.

فلمًا نزلنا «واقصة» إذا به يصلّي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري،

<sup>(</sup>١) مناقب ابن شهر آشوب: ٢٣٧/٤، عن البحار: ١٢٣/٤٧ ح١٧٢.

فقلت: هذا صاحبي، أمضي إليه وأستحله، فصبرت حتّى جلس وأقبلت نحوه، فلمّا رآني مقبلاً قال: يا شقيق: ﴿وإنّي لفقار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثمّ اهتدى﴾، ثم تركنى ومضى.

فقلت: إنَّ هذا الفتى لمن الأبدال، لقد تكلَّم على سرِّي مرِّتين، فلمَّا نزلنا (زبالة) إذا بالفتى قائم على بئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماءً، فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه، فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول:

أنت ربّي إذا ظمنت إلى الماء وقررتي إذا أردت طماماً واللهم سيّدي مالى غيرها، فلا تعدمنيها».

قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها، فمد يده وأخذ الركوة وملؤها ماه فتوضاً، وصلى أربعة ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة، ويحركه ويشرب، فأقبلت إليه وسلمت عليه، فرد علي طليته فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك، فقال: فيا شقيق، لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك، ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكر، فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطبب ريحاً، فشبعت ورويت، وأقمت أيّاماً لا أشتهي طعاماً ولا شراباً.

ثمّ لم أره حتّى دخلنا «مكّة» فرأيته ليلة إلى جنب قبّة السراب في نصف الليل قائماً يصلّي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتّى ذهب الليل، فلمّا رأى الفجر جلس في مصلاه يسبّح، ثمّ قام فصلّى الغداة، وطاف بالبيت سبعاً، وخرج.

فتبعته وإذا له حاشية وموال، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس من حوله يسلّمون علّيه، فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: من هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﷺ، فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلاّ لمثل هذا السيّد(١).

واعلم أنَّ هـذه الحكايـة التي نقلهـا شقيـق عـن الإمـام مـوسـى بـن جعفر ﴿كَلِكُ نقلها جملة من علماء الشيعة والسنّة، وأوردوا ضمن ما نقلوه أشماراً منها هذه الأبيات:

سل شقيق البلخيّ عنه بما شا قال لمّا حججت عاينت شخصاً سائراً وحده وليس له زا وتسوهمست أنّه يسال النا شمّ عباينته ونحس نرول يضع الرمل في الإناء ويشرب اسقني شربة فلمّا سقاني فيالت الحجيج من يك هذا

هدد منه وما الذي كان أبصر ناحل الجسم شاحب اللون أسمر 

د فما زلست دائباً أتفكر 
س ولسم أدر أنه الحج الأكبر 
دون فيد على الكثيب الأحمر 
ه فنساديته وعقلي محير 
منه عاينته سويقاً وسكر 
قيل هذا الإمام موسى بن جعفر

# خبر شطيطة النيسابورية وجملة من الدلائل فيه:

اجتمعت عصابة الشيعة بنيسابور واختاروا محمّد بن عليّ النيسابوريّ فدفعوا إليه ثلاثين ألف دينار، وخمسين ألف درهم، وألفيّ شقة من الثياب، وأتت شطيطة (وهي امرأة مؤمنة فقيرة) بدرهم صحيح وشقة خام من غزل يديها تساوي أربعة دراهم، فقالت: فإنّ الله لا يستحيّ من الحقّ».

قال: فثنيت درهمها، وجاؤوا جزء فيه مسائل ملء سبعين ورقة، في كل ورقة مسألة، وباقي الورق بياض ليكتب الجواب تحتها، وقد حُزمت كل ورقتين بثلاث حزم، وختم عليها بثلاثة خواتيم، على كلّ حزام خاتم؛ وقالوا: ادفعها إلى الإمام ليلاً وخذها منه في الغد. فإن وجدت الجزء صحيح

<sup>(</sup>١) منتهى الآمال: ج٢ ص٢٦٨.

الخواتيم فاكسر منها خمسة وانظر هل أجاب عن المسائل، فإن لم تنكسر الخواتيم (أي إن بقيت سليمة وأجاب عن المسائل دون أن يفتحها) فهو الإمام المستحق للمال فادفعه إليه، وإلاّ فردّ إلينا أموالنا.

فدخل الرجل على الأفطع عبد الله بن جعفر وجرّبه، وخرج عنه قائلًا: ربّ اهدني إلى سواء الصراط.

قال: فبينما أنا واقف إذا أنا بغلام يقول: أجب من تريد، فأتى بي دار موسى بن جعفر عليمتلا، فلمّا رآني قال لي:

لم تقنط يا أبا جعفر؟ ولم تفزع إلى اليهود والنصارى، إليّ فأنّا حجّة الله ووليّه، ألم يعرّفك أبو حمزة على باب مسجد جدّي، وقد أجبتك عمّا في الجزء من المسائل بجميع ما تحتاج إليه منذ أمس، فجئني به وبدرهم شطيطة الذي وزنه درهم ودانقان، الذي في الكيس فيه أربعمائة درهم للوازوريّ، والشقّة التي في رزمة الأخوين البلخيين.

قال الراوي: فطار عقلي من مقاله، وأتيت بما أمرني، ووضعت ذلك قبله، فأخذ درهم شطيطة وإزارها، ثم استقبلني وقال:

إِنَّ الله لا يستحيى من الحقّ، يا أبا جعفر، أبلغ شطيطة سلامي، وأعطها هذه الصرّة، وكانت أربعين درهماً، ثم قال عليته وأهديت لها شقّة من أكفاني من قطن قريتنا «صيدا» قرية فاطمة الزهراء عليم الله وغزل أختى حليمة ابنة أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق على الله وقل لها، ستعيشين تسعة عشر يوماً من وصول أبي جعفر ووصول الشقّة والدراهم، فأنفقي على نفسك منها ستّة عشر درهماً، واجعلي أربعة وعشرين درهماً صدقة عنك وما يلزم عنك، وأنا أتولى الصلاة عليك، فإذا رأيتني يا أبا جعفر فاكتم عليّ، فإنّه أبقى على.

ثم قال: واردد الأموال إلى أصحابها، أفلك هذه الخواتيم عن الجزء وانظر هل أجبناك عن المسائل أم لا، من قبل أن تأتينا بالجزء؟ قال الراوي: فوجدت الخواتيم صحيحة، ففتحت منها واحداً من وسطها فوجدت فيه مكتوباً:...

ثمّ وافى الرجل خراسان فوجد الذين ردّ عليهم أموالهم ارتدّوا إلى الفطحيّة، وشطيطة على الحقّ، فبلّغها سلامه، وأعطاها صرّته وشقّته، فعاشت كما قال عليّه للله نعلما توفيت شطيطة جاء الإمام على بعير له، فلما فرغ من تجهيزها ركب بعيره وانثنى نحو البريّة، وقال: عرّف أصحابك وأقرئهم منّى السلام، وقل لهم:

«إنّي ومن يجري مجراي من الأئمة لا بدّ لنا من حضور جنائزكم في أيّ بلد كنتم فاتقوا الله في أنفسكم،١٥٠).

## من كرامات الإمام علي الرضا (ع):

## معرفت بالغيب:

روي عن أبي حبيب البناجي آنه قال: رأيت رسول الله عَشَيْدُ في المنام وقد وافي (البناج) (٢٠ ونزل بها في المسجد الذي ينزله الحاج في كلّ سنة، وكاني مضيت إليه وسلّمت عليه، ووقفت بين يديه، ووجدت عنده طبقاً من خوص (٢٠ نخل المدينة فيه تمر صيحاني، فكأنّه قبض قبضة من ذلك التمر فناولني، فعددته فكان ثماني عشرة تمرة، فتأوّلت أنّي أعيش بعدد كلّ تمرة سنة.

فلمًا كان بعد عشرين يوماً كنت في أرض تعمّر بين يديّ للزراعة، حتّى جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا الشيئلا من المدينة، ونزوله ذلك المسجد، ورأيت الناس يسعون إليه، فمضيت نحوه، فإذا هو جالس في

<sup>(</sup>۱) منتهى الآمال: ج۲ ص۲۵۸.

<sup>(</sup>٢) البناج ككتاب: قرية في البادية.

<sup>(</sup>٣) الخوص: ورق النخل.

الموضع الذي كنت رأيت فيه النبي ﷺ، وتحته حصير مثل ما كان تحته، وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحانيّ، فسلّمت عليه فرد السلام عليّ، واستدناني فناولني قبضة من ذلك التمر، فعددته فإذا عدده مثل ذلك العدد الذي ناولني رسول الله ﷺ، فقلت له: زدني منه يابن رسول الله، فقال: لو زادك رسول الله عليه ولادناك(۱).

وروي عن الريّان بن الصلت أنّه قال: لمّا أردت الخروج إلى العراق عزمت على توديع الرضا عليّـلا فقلت في نفسي: إذا ودّعته سألته قميصاً من ثياب جسده لأكفّن به، ودراهم من ماله أصوغ بها لبناتي خواتيم، فلمّا ودّعته شغلني البكاء والأسى على فراقه عن مسألته ذلك، فلما خرجت من بين يديه صاح بي: يا ريّان، ارجع، فرجعت فقال لي:

أما تحب أن أدفع إليك قميصاً من ثياب جسدي تكفّن فيه إذا فني أجلك؟ أوما تحبّ أن أدفع إليك دراهم تصوغ بها لبناتك خواتيم؟

فقلت: يا سيّدي، قد كان في نفسي أن أسألك ذلك، فمنعني الغمّ بفراقك، فرفع الوسادة وأخرج قميصاً فدفعه إليّ، ورفع جانب المصلّى فأخرج دراهم فدفعها إليّ، فعددتها فكانت ثلاثين درهماً<sup>(٢٧)</sup>.

روي عن عبد الله بن محمّد الهاشميّ أنّه قال:

دخلت على المأمون يوماً فأجلسني وأخرج من كان عنده، ثمّ دعا بالطعام فطعمنا، ثم تطبّبنا، ثمّ أمر بستارة فضُربت، ثمّ أقبل على بعض من كان في الستارة (يريد جارية مغنية) فقال: بالله لمّا رثيتٍ لنا من بطوس (يريد الرضا عليته المدفون بطوس)، فأخذت تقول:

سقياً لطوس ومن أضحى بها قطِنا ﴿ مَنْ عَتْرَةَ المصطفَى أَبْقَى لَنَا حَزَنَا

<sup>(</sup>١) منتهى الآمال: ج٢ ص٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) منتهى الآمال: ج۲ ص٣٤٩.

قال الهاشميّ: ثم بكى، فقال لي: يا عبد الله، أيلومني أهل بيتي وأهل بيتك أن نصبت أبا الحسن الرضا عليه عَلَماً؟ فوالله الأحدّثنك بحديث تتعجّب منه:

جنته يوماً فقلت له: جعلت فداك، إنّ آبائك موسى وجعفراً ومحمّداً وعليّ بن الحسين ﷺ كان عندهم علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنت وصيّ القوم ووارثهم، وعندك علمهم، وقد بدت لي إليك حاجة؛ قال: هاتها، فقلت:

هذه الزاهرية حظيّتي، ولا أقدّم عليها أحداً من جواريّ، وقد حملت غير مرّة وأسقطت، وهي الآن حامل، فدلّني على ما تتعالج به فتسلم، فقال:

لا تخف من إسقاطها، فإنّها تسلم وتلد غلاماً أشبه الناس بأمّه، وتكن له خنصر زائدة في يده اليمنى ليست بالمدلاّة، وفي رجله اليسرى خنصر زائدة ليست بالمدلاّة.

فقلت في نفسي: أشهد أنّ الله على كلّ شيء قدير، فولدت الزاهريّة غلاماً أشبه الناس بأمّه في يده اليمنى خنصر زائدة ليست بالمدلاّة، وفي رجله اليسرى خنصر زائدة ليست بالمدلاّة، على ما كان وصفه لي الرضا عليّـلان، فمن يلومني على نصبي إيّاه عَلَماً؟(١)

# الماء الذي نبع والأثر الباقي:

عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: لمّا خرج عليّ بن موسى الرضا عليته لا نسابور إلى المأمون، فبلغ قرب القرية (الحمراء)، قيل له: يابن رسول الله قد زالت الشمس أفلا تصلّي، فنزل عليته فقال: إثنوني بماء، فقيل: ما معنا ماء، فبحث عليته نهذه الأرض فنبع من الماء ما توضًا به هو

<sup>(</sup>۱) منتهى الآمال: ج۲ ص٣٥٤.

وأصحابه ومن معه، وأثره باقٍ إلى اليوم، فلمّا بلغ إلى استندبادا استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور فقال:

اللهمُّ انفع به وبارك فيما يجعل فيه وفيما ينحت منه.

ثمَّ أمر عليته فنحت له قدور من الجبل، وقال: لا يطبخ ما آكله إلَّا فيها.

وكان هيلة خفيف الأكل قليل الطعم، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم، وظهرت بركة دعائه هيلة الطائي اليوم، وظهرت بركة دعائه هيلة الطائي ودخل القبّة التي فيها قبر هارون الرشيد، ثمّ خَطّ بيده إلى جانبه ثمّ قال هيلة:

هذه تربتي وفيها أدفن وسيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي وأهل محبّتي، والله ما يزورني منهم زائر ولا يسلّم عليّ منهم مسلّم إلاّ وجب له غفران الله تعالى ورحمته بشفاعتنا أهل البيت.

ثمَّ استقبل القبلة فصلَّى ركعات ودعا بدعوات، فلمَّا فرغ سجد سجدة طال مكثه فيها فأحصيت له فيها خمسمائة تسبيحة، ثمَّ انصرف<sup>(۱)</sup>.

# من كرامات الإمام محمد الجواد (ع):

#### حيساة الشسجرة:

روى الشيخ المفيد وابن شهر آشوب وآخرون أنه لمّا توجّه أبو جعفر عليه للا المأمون ومعه أمّ الفضل قاصداً بها إلى المدينة صار إلى شارع باب الكوفة، ومعه الناس يشيعونه، فانتهى إلى دار المسيب عند مغيب الشمس، فنزل ودخل المسجد، وكان في صحنه نبقة (٢) لم تحمل بعد، فدعا بكوز من الماء فتوضّأ في أصل النبقة، فصلّى بالناس صلاة المغرب، فقراً في الأولى منها «الحمد» ﴿وإذا جاء نصر الله ﴾، وقراً في

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضا الشيئلة: ج٢ ص١٣٦.

<sup>(</sup>٢) النبق: حمل شجر السدر، أشبه بالعنّاب قبل أن تشتد حمرته.

الثانية «الحمد» و﴿قل هو الله أحد﴾، وقنت قبل ركوعه فيها، وصلّى الثالثة وتشهّد، ثمّ جلس هنيئة يذكر الله جلّ اسمه، وقام من غير أن يعقّب، وصلّى النوافل أربع ركعات وعقّب بعدها، وسجد سجدتي الشكر ثمّ خرج.

فلمًا انتهى إلى النبقة رَاها الناس وقد حملت حملًا حسناً، فتعجبوا من ذلك، وأكلوا منها فوجدوه نبقاً حلواً لا عجم له(١١).

## معرفته بما يجول في الخاطر:

عن القاسم بن عبد الرحمن، وكان زيديّاً، قال: خرجت إلى بغداد، فبينا أنا بها إذ رأيت الناس يتعادون ويتشرّفون ويقفون، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ابن الرضا، ابن الرضا، فقلت: والله لأنظرن إليه، فطلع على بغل أو بغلة، فقلت: لعن الله أصحاب الإمامة حيث يقولون: إنّ الله افترض طاعة هذا!! فعدل إلى وقال:

يا قاسم بن عبد الرحمن، ﴿ أَبْشِراً مَنَّا وَاحَداً نَتِّبُعه؟! إِنَّا إِذاً لَغِي ضَلالَ وسعر ﴾.

فقلت في نفسي: ساحر والله، فعدل إليّ فقال:

﴿ ٱللَّهِي الذَّكر عليه من بيننا؟! بل هو كذَّاب أشر﴾.

قال: فانصرفت، وقلت بالإمامة، وشهدت أنّه حجّة الله على خلقه، وحسن اعتقادي<sup>(۲)</sup>.

# من كرامات الإمام علي الهادي (ع):

معرفته ما يجول في الخاطر:

ذكر القطب الروانديّ عن جماعة من أهل إصفهان، قالوا: كان بإصفهان رجل يقال له عبد الرحمن، وكان شيعيّاً.

<sup>(</sup>۱) منتهى الآمال: ج٢ ص٤٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٤٣٢.

قيل له: ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة علي النقي عليه الله فيراً، دون غيره؟ قال: شاهدت ما أوجب ذلك علي، وهو أنّي كنت رجلاً فقيراً، وكان لي لسان وجرأة، فأخرجني أهل إصفهان سنة من السنين مع قوم آخرين إلى باب المتوكّل متظلّمين، فكنا بباب المتوكّل يوماً إذ خرج الأمر بإحضار علي بن محمّد بن الرضا علي أله فقلت لبعض من حضر: من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره؟ فقيل هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته، ثمّ قال: وتقدر أنّ المتوكّل يحضره للقتل، فقلت: لا أبرح من ههنا حتّى أنظر إلى هذا الرجل، أيّ رجل هو.

قال: فأقبل راكباً على فرس وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها صفين ينظرون إليه، فلما رأيته وقع حبه في قلبي، فجعلت أدعو له في نفسي بأن يدفع الله عنه شرّ المتوكّل.

فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابّته، لا ينظر يمنة ولا يسرة، وأنا أكرّر في نفسي الدعاء له، فلمّا صار بإزائي أقبل بوجهه عليّ وقال: استجاب الله دعاءك، وطوّل عمرك، وكثّر مالك وولدك.

قال: فارتعدت من هيبته، ووقعت بين أصحابي، فسألوني: ما شأنك؟ فقلت: خيراً، ولم أخبر بذلك مخلوقاً، فانصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان، ففتح الله علي بدعائه وجوهاً من المال حتى أني اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف درهم، سوى ما لي خارج داري، ورزقت عشرة من الأولاد، وقد بلغت الآن من عمري نيَّفاً وسبعين سنة وأنا أقول بإمامة الرجل على الذي علم ما في قلبي، واستجاب الله دعاءه في أمري(١).

# من كرامات الإمام الحسن العسكري (ع):

خبر الراهب في الإستسقاء:

عن عليّ بن الحسن بن سابور قال: قحط الناس بسُرَّ من رأى في زمن

<sup>(</sup>١) منتهى الأمال: ج٢ ص٤٨١.

الحسن الأخير عليه الله فأمر الخليفة الحاجب وأهل المملكة أن يخرجوا إلى الإستسقاء، فخرجوا ثلاثة أيّام متوالية إلى المصلى يستسقون ويدعون فما سقوا، فخرج الجاثليق في اليوم الرابع إلى الصحراء ومعه النصارى والرهبان، وكان فيهم راهب، فلما مد يده هطلت السماء بالمطر، وخرج في اليوم الثاني فهطلت السماء بالمطر، فشك أكثر الناس وتعجّبوا وصبوا إلى دين النصرانية، فأنفذ الخليفة إلى الحسن عليه لا: وكان محبوساً، فاستخرجه من حبسه وقال: إلحق أمة جدّك فقد هلكت.

فقال له: «إني خارج في الغد، ومزيل الشك إن شاء الله»، فخرج الجاثليق في يوم الثالث والرهبان معه، وخرج الحسن طبخة في نفر من أصحابه، فلما بصر بالراهب وقد مد يده أمر بعض مماليكه أن يقبض على يده اليمنى ويأخذ ما بين إصبعيه، ففعل وأخذ من بين سبابته والوسطى عظماً أسود، فأخذه الحسن طبخة بيده ثم قال له: «استسق الآن» فاستسقى، وكانت السماء متغيّمة فتقشّعت وطلعت الشمس بيضاء، فقال الخليفة: ما هذا العظم يا أبا محمّد؟

قال طلِشلا: •هذا رجل مرّ بقبر نبيّ من أنبياء الله، فوقع في يده هذا العظم، وما كشف عن عظم نبيّ إلاّ هطلت السماء بالمطر»(١).

# من كرامات الإمام المهدي (عج):

لمّا كانت بلدة البحرين تحت حكم الفرنجة جعلوا والياً عليها رجلاً من المسلمين ليكون أدعى إلى تعميرها وأصلح بحال أهلها، وكان هذا الوالي من النواصب، وله وزير أشدّ نصباً منه، يظهر العداوة لأهل البحرين لحبّهم لأهل البيت ﷺ ، ويحتال في إهلاكهم والإضرار بهم بكلّ حيلة.

فلمًا كان في بعض الأيام دخل الوزير على الوالي وبيده رمّانة، فأعطاها الوالى، فإذا مكتوب عليها:

<sup>(</sup>١) معاجز أهل البيت: ص٣٧٤.

 لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء رسول الله».

فتأمل الوالي فرأى الكتابة من أصل الرمّانة، بحيث لا يحتمل عنده أن تكون من صناعة البشر، فتعجّب من ذلك، وقال للوزير: هذه آية بيّنة وحجّة قوية على إبطال مذهب الرافضة، فما رأيك في أهل البحرين؟ فقال له: أصلحك الله، إنّ هؤلاء جماعة متعصّبون، ينكرون البراهين، وينبغي أن تحضرهم وتريهم هذه الرمّانة، فإن قبلوا ورجعوا إلى مذهبنا كان لك الثواب الجزيل بذلك، وإن أبوا إلاّ المقام على ضلالتهم فخيرهم بين ثلاث: إمّا أن يؤدّوا الجزية وهم صاغرون، أو يأتوا بجواب عن هذه الآية البيّنة التي لا محيص لهم عنها، أو تقتل رجالهم وتسبي نساءهم وأولادهم، وتأخذ بالغنيمة أموالهم!!

فاستحسن الوالي رأيه، وأرسل إلى العلماء، والأفاضل الأخيار والنجباء، والسادة الأبرار من أهل البحرين وأحضرهم، وأراهم الرمانة، وأخبرهم بما رأى فيهم إن لم يأتوا بجواب شاف، من القتل والأسر وأخذ الأموال، أو أخذ الجزية على وجه الصغار كالكفّار؛ فتحيّروا في أمرها، ولم يقدروا على جواب، وتغيّرت وجوههم، وارتعدت فرائصهم.

فقال كبراؤهم: أمهلنا أيّها الأمير ثلاثة أيّام لعلّنا نأتيك بجواب ترتضيه، وإلّا فاحكم فينا ما شئت، فأمهلهم، فخرجوا من عنده خائفين مرعوبين متحيّرين.

فاجتمعوا في مجلس وأجالوا الرأي في ذلك، فاتفق رأيهم على أن يختاروا من صلحاء البحرين وزهادهم عشرة، ففعلوا ثم اختاروا من العشرة ثلاثة، فقالوا لأحدهم: أخرج الليلة إلى الصحراء واعبد الله فيها، واستغث بإمام زماننا وحجّة الله علينا، لعله يبيّن لك ما هو المخرج من هذه الداهية الدهماء.

فخرج وبات طوال ليلته متعبّداً خاشعاً داعياً باكياً، يدعو ويستغيث بالإمام اللّيتيلة، حتى أصبح ولم ير شيئاً، فأتاهم وأخبرهم، فبعثوا في الليلة الثانية الثاني منهم، فرجع كصاحبه، ولم يأتهم بخبر، فازداد قلقهم وجزعهم.

فأحضروا الثالث، وكان تقياً فاضلاً اسمه محمّد بن عيسى، فخرج الليلة الثالثة حافياً حاسر الرأس إلى الصحراء، وكانت ليلة مظلمة، فدعا وبكى، وتوسّل إلى الله تعالى في خلاص هؤلاء المؤمنين، وكشف هذه البليّة عنهم، واستغاث بصاحب الزمان.

فلمّا كان في آخر الليل إذا هو برجل يخاطبه ويقول: يا محمّد بن عيسى، مالي أراك على هذه الحالة، ولماذا خرجت إلى هذه البريّة؟ فقال له: أيّها الرجل دعني، فإنّي خرجت لأمر عظيم وخطب جسيم لا أذكره إلاّ لإمامي، ولا أشكوه إلّا إلى من يقدر على كشفه عنّي.

فقال: يا محمّد بن عيسى، أنا صاحب الأمر، فاذكر حاجتك؛ فقال: إن كنت هو فأنت تعلم قصّتي، ولا تحتاج إلى أن أشرحها لك، فقال له: نعم، خرجت لما دهمكم من أمر الرمّانة وما كتب عليها، وما أوعدكم الأمير به.

قال محمّد بن عيسى: فلمّا سمعت ذلك توجّهت إليه وقلت له: نعم يا مولاي، لأنت تعلم ما أصابنا، وأنت إمامنا وملاذنا والقادر على كشفه عنّا.

فقال صلوات الله عليه: يا محمّد بن عيسى، إنّ الوزير لعنه الله في داره شجرة رمّان، فلمّا حملت تلك الشجرة صنع شيئاً من الطين على هيئة الرمّانة، وجعلها نصفين، وكتب في داخل كلّ نصف بعض تلك الكتابة، ثمّ وضعهما على الرمّانة، وشدّهما عليها وهي صغيرة، فأثّر فيها وصارت هكذا، فإذا مضيتم غداً إلى الوالي فقل له: جئتك بالجواب، ولكنّي لا أبديه لك إلا في دار الوزير، فإذا مضيتم إلى داره فانظر عن يمينك فترى غرفة، فقل للوالي: لا أجيبك إلا في تلك الغرفة، وسيأبى الوزير ذلك، فبالغ أنت في ذلك ولا ترض إلا بالصعود إليها، فإذا صعد فاصعد معه ولا تتركه يتقدّم

عليك، فإذا دخلت الغرفة رأيت فيها كوّة فيها كيس أبيض، فانهض إليه وخذه تر فيه تلك الطينة التي عملها لهذه الحيلة، ثمّ ضعها أمام الوالي، وضع الرمّانة فيها لينكشف له جليّة الحال.

يا محمّد بن عيسي، قل للوالي أيضاً: إنّ لدينا معجزة أخرى، وهي أنّ هذه الرمّانة ليس فيها إلاّ الرماد والدخان، وإن أردت صحة ذلك فمر الوزير بكسرها، فإذا كسرها طار الرماد والدخان على وجهه ولحيته.

فلمًا سمع محمّد بن عيسى ذلك من الإمام فرح فرحاً شديداً، وقبّل الأرض بين يدي الإمام صلوات الله عليه، وانصرف إلى أهله بالبشارة والسرور.

فلمًا أصبحوا مضوا إلى الوالي، ففعل محمّد بن عيسى كلّ ما أمره الإمام، وظهر كلّ ما أخبره، فالتفت الوالي إلى محمّد بن عيسى وقال له: من أخبرك بهذا؟ فقال: إمام زماننا وحجّة الله علينا، فقال: ومن إمامكم؟ فأخبره بالأثمّة واحداً بعد واحد، إلى أن انتهى إلى صاحب الأمر، صلوات الله عليهم.

فقال الوالي: مدّ يدك، فأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ الخليفة من بعده بلا فصل أمير المؤمنين علي اللّيناه: ثمّ أقرّ بالأثمّة إلى آخرهم اللّينية، وحسن إيمانه.

وهذه القصّة مشهورة عند أهل البحرين، وقبر محمّد بن عيسى عندهم معروف يزوره الناس<sup>(۱۱)</sup>.

#### حديث: معرفة الإمام بالنورانية:

ولنختم موضوع «المعرفة» بما روي عن أمير المؤمنين عاليتلات في حديث «معرفة الإمام بالنورانية»:

روي عن محمّد بن صدقة أنّه قال: سأل أبو ذرّ الغفاريّ سلمان

<sup>(</sup>۱) منتهى الآمال: ج۲ ص-۱۲۰.

الفارسيّ (رضي الله عنهما) يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين عليّتها الله المؤمنين عليّتها الله عن ذلك، قال: فأتيناه فلم نجده.

قال: فانتظرناه حتّى جاء قال صلوات الله عليه: ما جاء بكما؟ قالا جثناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية قال صلوات الله عليه: مرحباً بكما من وليّين متعاهدين لدينه لستما بمقصّرين، لعمري أنّ ذلك الواجب على كلّ مؤمن ومؤمنة.

ثمّ قال صلوات الله عليه: يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال الميللا: إنّه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنّورانيّة فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفاً مستبصراً، ومن قصّر عن معرفة ذلك فهو شاكّ ومرتاب.

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال عليتهذ: معرفتي بالنورانية وهو الدين بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمُووا إِلاَّ لِمِبْدُوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة ﴾ (البنة:ه).

ومعنى قوله: ﴿مَا أُمرُوا﴾ إلا بنبوّة محمّد ﷺ وهو دين الحنيفيّة المحمّديّة السمحة، وقوله: ﴿يقيمون الصلاة﴾ فمن أقام ولايتي فقد أقام الصّلاة وإقامة ولايتي صعب مستصعب لا يحتمله إلاّ ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. فالملك إذا لم يكن مقرّباً لم يحتمله، والنبيّ إذا لم يكن مرسلاً لم يحتمله والمؤمن إذا لم يكن ممتحناً لم يحتمله.

قلت: يا أمير المؤمنين من المؤمن وما نهايته وما حدَّه حتَّى أعرفه؟ قال الشِيّلة: يا أبا عبد الله قلت: لبَيك يا أخا رسول الله، قال: المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلاّ شرح صدرء لقبوله ولم يشكّ ولم يرتب. إعلم يا أبا ذرّ أنا عبد الله عزّ وجلّ وخليفته على عباده لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته، فإنّ الله عزّ وجلّ قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون.

قال سلمان: قلت: يا أخا رسول الله ومن أقام الصّلاة أقام ولايتك؟ قال: نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب العزيز: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة وإنّها لكبيرة إلاّ على الخاشعين﴾ (المنرة:٥٥) فالصّبر رسول الله على والصلاة إقامة ولايتي، فمنها قال الله تعالى: ﴿وإنّها لكبيرة﴾ ولم يقل: وإنّهما لكبيرة لأنّ الولاية كبيرة حملها إلاّ على الخاشعين، والخاشعون هم الشيعة المستبصرون، وذلك لأنّ أهل الأقاويل من المرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم من الناصبية يقرّون لمحمد على الله القليل.

وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال: ﴿إِنَّهَا لَكَبِيرَةَ إِلَّا عَلَى الخَاسَعِينَ﴾ وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة محمّد ﷺ وفي ولايتي فقال عز وجلّ: ﴿ويشر معطّلة وقصر مشيد﴾ (الحج:٥٤)) فالقصر محمّد والبئر المعطّلة ولايتي عطّلوها وجحدوها، ومن لم يقرّ بولايتي لم ينفعه الإقرار بنبوة محمّد ﷺ ألا إنهما مقرونان.

وذلك أنّ النبي ﷺ نبيّ مرسل وهو إمام الخلق، وعليّ من بعده إمام الخلق ووصيّ محمّد ﷺ، كما قال له النبي ﷺ: ﴿أَنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي،

وأوّلنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمّد، فمن استكمل معرفتي فهو على الدّين القيّم كما قال الله تعالى: ﴿وذلك دين القيّمة﴾ (البيّة:٥) وسأبيّن ذلك بعون الله وتوفيقه.

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك.

قال: كنت أنا ومحمّد نوراً واحداً من نور الله عزّ وجلّ، فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النّور أن يشقّ فقال للنصف: كن محمّداً. وقال للنصف: كن عليّاً، فمنها قال رسول الله ﷺ: فعليّ منّي وأنا من عليّ ولا يؤدّي عنْي إلاّ عليّ، وقد وجّه أبا بكر ببراءة إلى مكّة فنزل جبرئيل طليّت فقال: يا محمّد قال: لبّيك، قال: إنّ الله يأمرك أن تؤدّيها أنت أو رجل منك، فوجّهني في استرداد أي بكر فرددته فوجد في نفسه وقال: يا رسول الله أنزل فيّ القرآن؟ قال: لا ولكن لا يؤدّي إلاّ أنا أو عليّ.

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أخا رسول الله، قال عليه الا مامة؟ يا يصلح لحمل صحيفة يؤديها عن رسول الله علي كيف يصلح للإمامة؟ يا سلمان ويا جندب فأنا ورسول الله علي كنا نوراً واحداً صار رسول الله علي محمّد المصطفى، وصرت أنا وصية المرتضى، وصار محمّد الناطق، وصرت أنا الصامت، وإنّه لا بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت، يا سلمان صار محمّد المنذر وصرت أنا الهادي، وذلك قوله عز وجلّ: ﴿إِنَّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد﴾ (الرعد:٧) فرسول الله علي المنذر وأنا الهادي.

قال: فضرب عليه بيده على الأخرى وقال: صار محمد صاحب الجمع وصرت أنا صاحب النشر، وصار محمد صاحب البنة وصرت أنا صاحب النار، أقول لها: خذي هذا وذري هذا، وصار محمد عليه صاحب الرجفة وصرت أنا صاحب الهدة (١) وأنا صاحب اللّوح المحفوظ ألهمني الله عز وجلٌ علم ما فيه.

نعم يا سلمان ويا جندب وصار محمد ﴿يس \* والقرآن الحكيم﴾ (يس:١٠٦)، وصار محمد ﴿فه ما أنزلنا

الهدة: صوت وقع الحائط ونحوه وفي الخبر: «أهوذ بك من الهد والهدة» وفسر الهد بالهدم والهدة بالخسف، والهد: صوت ما يقع من السماه.

عليك القرآن لتشقى (ط:١٦١) وصار محمد صاحب الدلالات، وصرت أنا صاحب المعجزات والآيات، وصار محمد خاتم النبيين وصرت أنا خاتم الوصيين، وأنا ﴿الصراط المستقيم﴾ (الناتخ:٦) وأنا ﴿النبا العظيم الذي هم قيم مختلفون (النبا:٢٦٦) ولا أحد اختلف إلا في ولايتي، وصار محمد أنا صاحب الدعوة وصرت أنا صاحب السيف، وصار محمد نبياً مرسلاً وصرت أنا صاحب أمر النبي علي قال الله عز وجلّ : ﴿يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ (الدون:١٥) وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلا على ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجب، فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس وقوض إليه القدرة وأحيى الموتى وعلم بما كان وما يكون وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين، وعلم ما في الضمائر والقلوب وعلم ما في السماوات والأرض.

يا سلمان ويا جندب وصار محمد الذكر الذي قال الله عز وجلّ: ﴿قد انزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله ﴿ (الطلاق: ١١٥١٠) إنّي أعطيت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب، واستودعت علم القرآن وما هو كائن إلى يوم القيامة، ومحمد ﷺ أقام الحجة حجة للنّاس، وصرت أنا حجة الله عز وجلّ، جعل الله لي ما لم يجعل لأحد من الأولين والآخرين لا لنبي مرسل ولا لملك مقرّب.

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك صلوات الله عليك، قال طي لا: أنا أمير كلّ مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي، وأيدت بروح العظمة، وإنّما أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمّونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شنتم فإنّكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لنا، ولا معشار العشر.

لأنّا آيات الله ودلائله، وحجج الله وخلفاؤه وأُمناؤه وأئمّته، ووجه الله وعين الله ولسان الله، بنا يعذّب الله عباده وبنا يثيب، ومن بين خلقه طهرنا واختارنا واصطفانا، ولو قال قائل: لم وكيف وفيم؟ لكفر وأشرك، لأنّه لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون.

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال عليت لا: من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل، ومن شكّ وعَند وجحد ووقف وتحيّر وارتاب فهو مقصر وناصب.

يا سلمان ويا جندب، قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال عليتهلا: لقد أعطانا الله ربّنا ما هو أجل وأعظم وأعلي وأكبر من هذا كله، قلنا: يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله؟ قال: قد أعطانا ربّنا عزّ وجل علمنا للاسم الأعظم الذي لو شننا خرقت السماوات والأرض والجنّة والنّار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرّب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس<sup>(۱)</sup> عليه بين يدي الله عزّ وجلّ ويطيعنا كلّ شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنّة والنار، أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به، ومع هذا كلّه نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه

 <sup>(</sup>١) هذا كناية عن شدّة قربهم وعظم منزلتهم عند الله، أو كناية عن إحاطتهم العلمية بأمور السمارات والأرضين بإفاضة الله تعالى إياهم أو قدرتهم بها ومطاحيتهم عندها.

الأشياء بأمر ربّنا ونحن عباد الله المكرمون الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

وجعلنا معصومين مطهّرين وفضّلنا على كثير من عباده المؤمنين، فنحن نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحقّت كلمة العذاب على الكافرين، أعني الجاحدين بكلّ ما أعطانا الله من الفضل والإحسان.

يا سلمان ويا جندب فهذا معرفتي بالنورانيّة فتمسّك بها راشداً فإنّه لا يبلغ أحد من شيعتنا حدّ الاستبصار حتّى يعرفني بالنورانيّة فإذا عرفني بها كان مستبصراً بالغاً كاملاً قد خاض بحراً من العلم، وارتقى درجة من الفضل، واطّلع على سرّ من سرّ الله، ومكنون خزائنه (۱۱).

\* \* \*

بعد هذا البيان يتضع أهمية معرفة المعصومين المنته كي يؤدي العارف حق شكرهم والصلاة عليهم لذا رُوي عن الإمام الصادق المنته في بيان لأسرار التشهد: «. . . وقد أمرك بالصلاة على حبيبه النبي محمد ينته فأوصل صلاته بصلاته، وطاعته بطاعته، وشهادته بشهادته، وانظر لا يفوتك بركات معرفة حرمته، فتحرم من فائدة صلاته وأمره بالاستغفار لك والشفاعة فيك إن أتيت بالواجب في الأمر والنهي والسنن والآداب، وتعلم جليل مرتبته عند الله عز وجرًى (٢٠).

يقول جمال العارفين السيد روح الله الموسوي (قدس سره الشريف):

ومن الآداب المهمة للتشهّد والسلام الذي هو خاتمة الصلاة معرفة حرمة الرسول الأكرم الخاتم ﷺ فلا بدّ للعبد السائك تفهيم القلب أنه لولا

بحار الأنوار ج٢٦ ص٥.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة ص٩٤.

الكشف المحمدي لم يكن لأحد الطريق إلى مقام عبودية الحق والوصول إلى مقام القرب ومعراج المعرفة، ولا بدّ من التذكر أنهم أولياء النعم، ووسائل وصول أهل المعرفة، ووسائط نزول البركات وتجلّيات الحضرة الربوبية جلّت عظمتها «لولاهم ما عبد الرحمن وما عرف الرحمن» ومن شمّ رائحة من حقيقة الولاية والرسالة علم كيفية النسبة بين الأولياء عليه وبين الخلق (١٠٠٠) انتهى بتصرّف يسير.

من تعرّف على النبي والأثمة الله الم عشقهم... ومنْ عشقهم تأثّر بهم اقتدى بهم وصل إلى الكمال الإنساني... ومن تأثّر اللهم الكمال الإنساني كان في جنة الرضوان وذلك الفوز العظيم... فحق لمن عرف فضلهم ومقامهم وعلوّهم أن يشكرهم ويدعو لهم في آناء الليل وأطراف النهار، قائماً وقاعداً وعلى جنبيه.

## تمثل الارتباط بالمعصومين (ع):

تمشّل الصلاة على محمد وآل محمّد العلاقة والارتباط بالمعصومين عليه من خلال ما يعيشه المصلّي من استذكار واستحضار لشخصياتهم المقدسة، ومن خلال الدعاء لهم باستمرار، والسلام من الله تعالى عليهم.

ومثلها كمثل الصلاة اليومية الواجبة التي تمثّل الارتباط الاختياري بالله تعالى من خلال الطاعة، والانقياد، والتذلّل. . .

ونعني بالارتباط بالمعصومين اليه الارتباط القائم على أساس المودة لهم، والاقتداء بهم. . . الارتباط الذي يجعل المصلي في جهاد دائم مع النفس للوصول إلى القرب منهم الهيد (فإن القرب من ينبوع الحكمة والعلم والكمال المطلق يوجب بلوغ الإنسان إلى الكمال، كما أن البعد يوجب الحرمان منه».

<sup>(</sup>١) سرّ الصلاة ص٢٢٨.

الارتباط الذي يجعل المصلّي ينظر إليهم باعتبارهم الأدلاء على مرضاة الله تصالى، والهداة إلى ديـن الله تعـالـى، فيتخلّق بـأخــلاقهــم، ويتــأدّب بآدابهم. . .

فلو تحوّل الارتباط بهم إلى إعجاب بذواتهم وأشخاصهم، وإلى التبرك بذكرهم وآثارهم (١)، دون الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم فإنّ ذلك قد يؤدي إلى الارتداد عنهم عند أي موقف حاسم يُخير فيه بين التضحية بالمال والنفس، وبين البقاء على ولايتهم، وهذا ما حصل مع بعض أصحاب رسول الله ﷺ معركة أحد عندما سمعوا بوفاة النبي ﷺ حيث خافوا وجبنوا وفروا مدبرين منقلبين على الأعقاب وقد تحدث القرآن الكريم عنهم بقوله: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أمقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين﴾ (آل عمران:١٥٥) بينما وقف الذين كانوا يعيشون عمق العلاقة بالرسول عيشية ويعيشون أهدافه ﷺ وإسلامه وجهاده وقفوا يقولون:

 إن كان محمد قد قُتل فإنَّ ربِّ محمَّد لم يُقتل وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله قاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله وموتوا على ما مات عليهه (۲).

ولـو رجعنـا إلـى معـركـة كـربـلاء التـي استشهـد فيهـا إمـام الأوليـاء الحسين طليـللاد لوجدنا أن الذين حاربوه وقتلوه، وسبوًا عياله، كانوا من الحسين له قبل ذلك ـ كما قال له الفرزدق «قلوبهم معك» ـ إلاّ أن بعضهم

<sup>(</sup>١) روى الشيخ هباس القمي تطلف في (منتهى الآمال) ج٢ ص٣٢٦ وأن أبا حنيفة جاء إلى الإمام الصادق طليخة ليسمع منه الأحاديث فخرج الإمام فليخفذ يتوكأ على عصاء نقال له أبو حنيفة: يابن رسول الله ما بلفت من السن ما تحتاج معه إلى العصاء قال طليخفذ: هو كذلك، ولكنها عصا رسول الله يخطيك أردت التبرك بها، فوثب أبو حنيفة إليه وقال له: أتبلها يابن رسول الله؟ فحسر الإمام طليخة عن ذراعه وقال له: والله لقد علمت أن هذا بشر رسول الله عليه وأن هذا من شعره، فما قبلته، وقبلت عصاه!».

<sup>(</sup>٢) سيرة سيد المرسلين ج٢ ص١٦٤.

اعتبر ان الخلاف بين الإمام الحسين الليلا وبين يزيد بن معاوية إنما هو خلاف شخصي بينهما على السلطة فكانوا يقولون: «ما لنا والدخول بين السلاطين، والبعض الآخر جبُن، وخاف، وطمع بالمال، ولم يكونوا على مستوى العلاقة الموضوعية والارتباط المتين بسيد الشهداء عليتلا.

إذن لا بدّ من الارتباط المتين بالمعصومين الميكلات سواء من ناحية القلب أو اللمان أو العمل . . . ، والصلاة عليهم تمثّل أحد أوجه الارتباط اللساني معهم سلام الله عليهم .

## تُمثّل الولاية والبراءة:

تمثّل الصلاة على محمد وآل محمد التولّي من جهتين:

الأولى: أنها دعاء لله تعالى كي يتعطف عليهم بالرحمة والبركة... بمقابل التبري من أعدائهم حيث ندعو الله تعالى أن يطردهم من رحمته فنقول: «اللهم العن فلان و...» فكما أن الله تعالى والملائكة والمؤمنين يصلون على محمد وآل محمد إعلاناً للتولّي لهم على اختلاف معانيه وإجهاراً بعظمتهم وكمالاتهم وعلو مقامهم، كذلك فإنه تعالى، والملائكة، والمؤمنون يلعنون كل من كفر وفسق عن أمر ربه مع اختلاف معانيه فهو من الله تعالى الطرد عن رحمته والدخول في سخطه، ومن الملائكة والمؤمنين الدعاء عليهم بالطرد على إعلاناً بفساد ذواتهم وعدم استحقاقهم للرحمة قال تعالى: ﴿إنَّ اللّين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس تعالى: في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾ (البنزة:١٩٥١) وقال تعالى: ﴿ ... والله لا يهدي القوم الظالميين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾ (ال عمران:١٨).

الثانية: تتعلّق بإعلان الولاء «لآل محمّد ﷺ» ـ برفع ذكرهم، وبإقرانهم بالصلاة على رسول الله ﷺ، مقابل الذين حرّفوا الصلاة عليهم

تحريفاً لفظياً ومعنوياً .. فبعضهم منع من ذكر «الآل» عداوة ونصباً، والآخر ذكرهم مع قصده لنساء النبي ﷺ .

والتولّي هو الحب والمودّة لأولياء الله تعالى من الأنبياء والأوصياء والمؤمنين.

والتبرّي هو الانفصال والبغض لأعداء الله تعالى من الشياطين، والكفّار، وأئمة الضلال والانحراف قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تتخذوا هدي وهدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة (المتحنة:١).

وهما من أهم الأسس التي قام عليها الدين، فعن الإمام الرضا طليتللا: «إنّ كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونًا» (١٠).

وقد أمر الله تعالى بولاية أهل البيت عليه بقوله: ﴿قُلُ لا أَسَالَكُم عليه أَجِراً إِلاَّ المُودَة فِي القربي﴾ (النورى: ٢٣) والقربي هم: ﴿علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم عن سعيد بن جُبير عن عامر: لما نزلت ﴿قُلُ لا أَسَالُكُم. . . ﴾ قالوا: يا رسول الله ومن قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم؟ فقال عليه وفاطمة وابناهما عليه قالها ثلاثًا (٢٠).

عن رسول الله أنه قال: قمن مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً، ألا ومن مات على حب آل ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يُزف إلى الجنة كما نزف العروس إلى بيت

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ج٧٧ ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) رواها كثير من علماء أهل السنة منهم، أحمد بن حنبل في مسنده، والتعليي في تفسيره، وأبو نعيم صاحب حلية الأبرار، والمالكي في الفصول المهمة، والحسكاني في شواهد التزيل، والطبري في تفسيره، والسيوطي في الدرّ المنثور. (راجع (إحقاق الحق) ج12 ص.١٠١.

زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فُتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشمّ على بغض آل محمد لم يشمّ رائحة الجنة، (۱).

وعنه ﷺ: امن احب عليّاً فقد احبني، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني، (٢٠).

وعنه ﷺ: «من سرَّه أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنّة عدن غرسها ربِّي، فليتول علياً من بعدي وليوال وليه، وليقتدِ بأهل بيتي من بعدي، فإنهم عشرتي، خُلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي، فويـل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتيه (<sup>(77)</sup>.

وعنه ﷺ: الا تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله تعالى حتى يسأله عن أربع خصال: عمرك فيما أفنيته؟ وجسدك فيما أبليته؟ ومالك من أين اكتسبته وأين وضعته؟ وعن حبّنا أهل البيت فقال رجل من القوم: وما علامة حبّكم يا رسول الله فقال: محبة هذا ووضع يده على رأس علي بن أبي طالب (1).

ومن لم يوال الأثمة ﴿ لَهَيَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدُ اللهِ تَعَالَى ، وَلَا يَقْبُلُ الله منه عملًا وإن صلَّى ، وصام ، وحجّ . . .

أخرجه الزمخشري في (تفسير الكشاف) والفخر الراذي في (التفسير الكبير) والقرطبي والتعليم في تفسيرهما.

 <sup>(</sup>۲) قال في المراجعات: أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ج٣ ص-١٣٠ وأورده الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>٣) المراجعات، المراجعة ٤٨ حديث ٢٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأتوار ج٧٧ ص١٠٣.

فعن الإمام الحسين فيشتلا عن رسول الله على الله قال: «الزموا مودّتنا أهل البيت فإنه من لقي الله يوم القيامة وهو يودّنا دخل الجنّة بشفاعتنا، والذي نفسى بيده لا ينفع عبداً عمله إلاّ بمعرفة حقناه (١١).

عن رسول الله عليه أنه قال: (ليلة أسري بي إلى الجليل جلّ جلاله أوحي إليّ: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ﴾ قلت: (والمؤمنون ال قال: صدقت يا محمد، من خلّفت في أمتك؟ قلت: خيرها قال: علي بن أبي طالب؟ قال: نعم يا ربّ قال: يا محمد إنّي اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها فشققت لك اسماً من أسمائي فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي فأنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية فيها فاخترت منها علياً وشققت له اسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو علي .

يا محمّد إني خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأتمة من ولده من سنخ نور من نوري، وعرضت ولايتكم على أهل السموات، وأهل الأرضين، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين، يا محمّد لو أنَّ عبداً من عبيدي عبدني حتى ينقطع ويصير كالشنَّ البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتى يقرِّ بولايتكم، يا محمّد تحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربّ فقال لي: التفت عن يمين العرش.

فالتفتّ فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والمهدي، في ضحضاح من نور قيام يصلون وفي وسطهم المهدي يضيء كأنه كوكب دريّ.

فقال: يا محمَّد هؤلاء الحجج والقائم من عترتك وعترتي وجلالي له

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ج٢٧ ص١٧٠ والمراجعات، المراجعة ١٠.

الحجّة الواجبة لأوليائي وهو المنتقم من أعدائي بهم يمسك الله السموات أن تقع على الأرض إلّا بإذنهه(١).

وعنه على الله على طبيلة: "يا علي لو أنّ عبداً عبد الله مثل ما قام نوح في قومه، وكان له مثل جبل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله وقد فنى عمره حتى حجّ ألف عام على قدميه، ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثم لم يوالك يا على لم يشمّ رائحة الجنّة ولم يدخلها) (٢).

قال: فحججت من قابل فسألت عن الرجل فوجدته لا يعرف شيئاً من هذا الأمر فدخلت على أبي عبد الله عليشلا فأخبرته بخبر الرجل، فقال لي مثل ما قال في العام الماضي: يعرف شيئاً مما أنت عليه؟ قلت: لا.

قال: يا ميسر أي البقاع أعظم حرمة؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال عليته : يا ميسر ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، ولو أنّ عبداً عمره الله فيما بين الركن والمقام، وفيما بين القبر والمنبر يعبده ألف عام، ثم ذبح على فراشه مظلوماً كما يذبح الكبش الأملح، ثم لقى الله عزّ وجلّ بغير ولايتنا لكان حقيقاً على الله عزّ وجلّ أن يكبه على منخريه في نار جهنم؟ (٢٠).

قال الشيخ نصير الدين الطوسي كلله :

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ج٢٧ ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ج٢٧ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ج٧٧ ص١٧٩.

لو أنَّ عبداً أتى بالصالحات غداً وصام ما صام صوّاماً بلا ضجر وحج ما حج من فرض ومن سنن وطار في الجوّ لا يأوي إلى أحد يكسو اليتامى من الديباج كلهم وعاش في الناس آلافاً مؤلفة ما كان في الحشر عند الله منتفعاً

وود كل نبسي مسرسل وولسي وقدم منا قسام قسواماً بلا ملسل وطاف ما طاف حاف غير منتعل وغاص في البحر مأموناً من البلل ويطعم الجائعيين البرّ بالعسل عار من الذنب معصوماً من الزلل إلا بحبّ أميسر المسؤمنيين علي

وكما يجب موالاة الأثمة هيﷺ كذلك يجب موالاة أوليائهم وشيعتهم، لقوله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (التربة:٧١).

وفي الخبر عن أبي الحسن طيتلا: «من عادى شيعتنا فقد عادانا، ومن والاهم فقد والانا، لأنّهم منّا خُلقوا من فاضل طينتنا، من أحبّهم فهو منّا، ومن أبغضهم فليس منّا<sup>ه(١)</sup>.

 تجب البراءة من أعداء الله تعالى الذين وقفوا بوجه الدعوة الإسلامية، وحاربوا النبي عليه والإمام علي هيتلا ومن بعده من الأثمة الأحد عشر هيكلا . . .

لأنّ قوام الدين «البراءة» فكما أن الله تعالى لا يقبل من أحد من عباده الإقرار بربوبيته حتى يتبرّاً من سواه من المعبودين، كما ينطق بذلك كلمة التوحيد «لا إله إلاّ الله» القائمة على نفى الآلهة المصطنعة وإثبات الله الواحد.

وكما أنه تعالى لا يقبل الإقرار بنبوة النبي ﷺ إلّا بعد نفيها عمّن سواه من المدّعين بالباطل كمسيلمة الكذّاب والأسود العنسي.

كذلك لا يقبل القول بولاية الإمام علي وأولاده المعصومين ﷺ إلاّ بعد نفيها عمن ادّعاها من غيرهم الذين انقلبوا على أعقابهم، وارتدّوا على

<sup>(</sup>١) الوسائل باب ١٧ من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٠.

أدبارهم، وأسسوا أساس الانحراف في الشريعة والقيادة. . .

في الرواية، أنَّ رجلًا قدم على أمير المؤمنين طبيخ فقال: يا أمير المؤمنين إني أحبَّك وأحب فلاناً \_وسمَّى بعض أعدائه \_ فقال عليسلا: ﴿ أَمَّا النَّ فَانْتَ أَعُور، فإمَّا أنْ تَبْصُرٍ الْأَنْ فَانْتَ أَعُور، فإمَّا أنْ تَبْصُرٍ الْأَنْ.

وقيل للإمام الصادق الليمالا: إنّ فلاناً يواليكم إلاّ أنه يضعف عن البراءة من عدوّكم، فقال: هميهات كذب من ادّعى محبتنا ولم يتبرّاً من عدوّناه (٢).

وكما يجب معاداة أثمة الكفر والضلال كذلك يجب معاداة أولياءهم ففي الخبر عن الإمام الرضا هيتلاد: «إنّ ممن ينتحل مودّتنا أهل البيت من هو أشد قتنة على شيعتنا من الدجّال قيل له: لماذا؟ فقال هيتلاد: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا» (٢).

## تكملة في التبرّي من الكفّار:

نهى القرآن الكريم المسلمين بشدّة، وفي العديد من الآيات المباركة عن التودّد للكفّار الحربيين المعادين للإسلام والمسلمين، ومن هذه الآيات:

قوله تعالى: ﴿لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويُحذّركم الله نفسهُ وإلى الله المصير﴾ (آل عمران ٢٨).

وقوله تعالى: ﴿يا أَيْهَا اللَّذِينَ آمنُوا لا تَتَخَلُّوا عَدُوي وَعَدُوكُم أُولِياءُ تَلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ﴾ (المنحنة: ١).

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْكَافَرِينَ أُولِياءَ مَنْ دُونَ المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ﴾ (الساء: ١٤٤).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ج٢٧ ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه.

<sup>(</sup>٣) الوسائل باب ١٧ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث ٩.

وقد وصف الله تعالى الموالين للكفّار من دون المؤمنين بالمنافقين في قوله: ﴿ بشّر المنافقين بأنّ لهم عذاباً اليماً \* الذين يتّخلون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزّة فإنّ العزّة لله جميعاً ﴾ (انساء ١٣٩٠).

فغي هذه الآيات وغيرها نهي صريح عن الركون إلى الكفّار المحاربين، واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين، وهي عامة تشمل جميع أنواع الاتصال والولاية كالمحبة والمودة، والنصرة باللسان، والمال... فإن "من تشبّه بقوم فهو منهم".

وفي الحديث القدسي أنه تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل للمؤمنين: «أن لا يلبسوا لباس أعدائي، وأن لا يأكلوا طعام أعدائي، وأن لا يسيروا في سبيل أعدائي فيصيروا أعداء لي كما هم أعدائي، (١٠٠

وفي الخبر أن الإمام موسى الكاظم طيبيلا: قال لصفوان الجمّال: فيا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً، فقال: جُعلت فداك أي شيء هو؟ قال: إكراك جمالك لهارون الرشيد، فقال: والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا لصيد ولا لهو، ولكني أكريته لطريق مكة ولا أتولاها بنفسي، وإنما أبعث معها غلماني، فقال لي: يا صفوان ألست تحب بقاءهم إلى أن يخرج كراك منهم؟ قلت: نعم يابن رسول الله قال عليب لا فمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم فقد ورد النارة (٢).

والسر في التأكيد على هذا الأمر هو حفظ كيان المسلمين، وعدم ضياع معالمهم، وحفظ أخلاقهم، لأنّ ولايتهم تستلزم القرب منهم والتشبّه بهم في تنظيم الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية وفي هذا الضلال الكبير فانظر أخي القارىء إلى حال المسلمين في عصرنا الحاضر، فهل تجد إلّا ضعف العقيدة

<sup>(</sup>۱) منتهى الأمال ج٢ ص٦٦٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة الأثمة الاثني عشر ج٢ ص٣١٣.

وضياع الذات، والتخلف الفكري، والصحي، والاقتصادي، . . . واضرب بطرفك حيث شئت من بلاد المسلمين هل تجد إلا فقيراً يكابد فقراً، أو غنياً بدّل نعمة الله كفراً . . . والسبب في ذلك هو ضعف الإيمان والتولّي لأعداء الله تعالى من الدول الكافرة، والمستكبرة، والمستبدة، وصدق الإمام الصادق عليتها عندما قال: «لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب ويجبي لهم الفيء، ويقاتل عنهم، ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقناء (١٠).

نعم لولا الذين تولّوا الكفّار ونصروهم يقلبهم ولسانهم، وآذانهم، وعيونهم، وأيديهم، وأرجلهم لما حلّ بالمسلمين التخلّف والتشتت. . .

عن رسول الله عليها نزل به عند تولّى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنه ونار جهنم وبئس المصير، ومن خفّ لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النار، ومن دلّ سلطاناً على الجور قرن مع هامان، وكان هو والسلطان من أشد أهل النار عذاباً، (٢).

وعن الإمام الصادق طيّللا: ﴿إِذَا كَانَ يُومُ القيامة نادى مناد أين الظلمة، وأعوان الظلمة، وأشباه الظلمة، حتى من برى لهم قلماً، ولاقى لهم دواة، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم،(٣).

#### الدلالة على الإمامة:

تدل الصلاة على الآل، على اختصاص الإمامة بالإمام علي عليتها: وأولاده المعصومين عليتها دون غيرهم، بالتقريب التالي:

ان آل الأنبياء السابقين لما لم يكن أوصياؤهم في صدد حفظ شريعتهم لتطرق النسخ عليها وعدم الحاجة إلى حافظ لها بعدهم يكون شريكاً لهم في

<sup>(</sup>١) سفينة البحار مادة (ظلم).

<sup>(</sup>٢) الذنوب الكبيرة ج٢ ص٣٩ عن وسائل الشيعة.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

إيصالها على وجهها إلى من بعدهم لم يستحقوا الصلاة ولم يجب اقتران صلاة الأنبياء بصلاتهم أصلًا.

ولما كان دين نبينا عليه مأموناً عن النسخ والتبديل وكان على آله وعترته المعصومين عليه حفظه بعده إلى يوم القيامة أوجب مشاركتهم في حفظ الدين وإبلاغه إلى من بعده على وجه خال عن الخلل والتوهين، فشاركوه في استحقاق الصلاة عليهم، ومن كان هذا حاله فهو الأفضل، والأفضل هو المقدم على غيره في الوصاية عن رسول الله عليه والمنا ملكم على غيره في الوصاية عن رسول الله عليه والمنا بهدي إلى العقل والنقل بقيح تقديم المفضول على الفاضل قال تعالى: ﴿ الممن يهدي إلى الحق أحق ن يُتبع أمن لا يهدي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون ﴾ (بونس: ٣٥).

وقال تعالى: ﴿قُلَ هُلَ يُستوي الَّذِينَ يَعَلَّمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعَلَّمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (ازمر: ٩).

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق ج ٣ ص٢٧٣. ودلائل الصدق للمظفّر ج٢ ص٢٠١.





# الفهل الثاني

معنى الصلاة على محمد وآل محمد





# معنى الصلاة على محمّد وأل محمّد

تعرّض لمعنى الصلاة العديد من المفسّرين، واللغويين، وشرّاح الحديث، وحاصل الجميع: أنها «الدعاء، والثناء، والتبجيل، والتعظيم، والرحمة».

فلها معنى واحد \_ بحسب المعنى اللغوي \_ إلا أن ما يطرأ عليها من مختلف التطبيقات، إنما هو بحسب موقع القائل، مثل ذلك: كلمة «إفعل» فحينما تكون من العالي إلى الداني، فإنها تفيد معنى الأمر، وحينما تكون من الداني إلى العالي فإنها تفيد الدعاء والطلب، وحينما تكون من الشخص إلى نظيره، فإنها تفيد الرجاء والالتماس، وهكذا الحال في معنى الصلاة فإنها بمعنى واحد إلا أن اختلاف القائل يسبب التغيير في معناها.

 # فإن كان المصلّي هوالله تعالى فصلاته على رسوله هي تعظيمه في الدنيا بإعلاء كلمته، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتضعيف مثوبته والزيادة في رفع درجته.

وقد ورد في القرآن الكريم صلاة الله تعالى على بعض عباده المؤمنين.

قال تعالى: ﴿وبشَر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة﴾ (البنرة: ١٥٧).

في سياق الحديث عن الذاكرين قال تعالى: ﴿هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور﴾ (الاحزاب: ٤٣). وقد رُوي أن النبي ﷺ كان إذا أخذ الزكاة من أبي أوفى قال: «اللَّهمَّ صلَّ على أبي أوفى وآل أبي أوفى»(١).

امتثالاً لأمر الله تعالى عند أخذه الصدقة، حيث قال تعالى: ﴿خد من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم وصللٌ عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ (التربة: ١٠٣).

ومن الطبيعي أن هناك فرقاً بين صلاة الله تعالى على رسوله وبين صلاته على المؤمنين.

فصلاته تعالى على المؤمنين إنما هي لإخراجهم من الظلمات إلى النور كما في الآية المباركة، ـ وتقدم ذكرُها ـ وأما صلاته على النبي يهيئ فالأمر ليس كذلك، إذ هو نور بنفسه، حيث يقول الله تعالى في حقّه: ﴿قَد جَاءَكُم من الله نور وكتاب مبين﴾ (المائدة:١٥) ويقول: ﴿يا أَيُهَا النبي إنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً (الاحزاب:١٤) بل هي تعظيم، ورحمة، وقرب من الله تعالى.

وإن كانت الصلاة من الملائكة فمعناها الدعاء له، والثناء عليه.

وقد ورد في القرآن الكريم صلاتهم على إبراهيم وآله عليه بقوله تعالى: ﴿قالوا أتعجبين من أمر الله رحمةُ الله وبركاتهُ عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد﴾ (مود: ٧٢).

عن النبي ﷺ أنه قال: «لما خلق الله العرش، خلق سبعين ألف ملك، وقال لهم: طوفوا بعرشي النور، وسبّحوني، واحملوا عرشي، فطافوا وسبّحوا، وأرادوا أن يحملوا العرش فما قدروا فقال لهم الله عزّ وجل:

طوفوا بعرشي النور وصلوا على نور جلالي محمّد حبيبي واحملوا

<sup>(</sup>١) كنز العرفان للمقداد السيوري: ج١ ص١٣٩.

عرشي، فطافوا وحملوه وقالوا: ربّنا أمرتنا بتسبيحك وتقديسك، وأمرتنا أن نصلّي على نور جلالك محمّد فننقص من تسبيحك؟ فقال الله لهم:

يـا مـلائكـتـي إذا أنتــم صلّيتــم علـى حبيبـي محمّــد فقــد سبّحتـمـونـي، وقدّستموني وهلّلتموني؟<sup>(۱)</sup>.

وفي الحديث أنَّ رجلاً أتى إلى أبي عبد الله طين فقال: جعلت فداك أخبرني عن قول الله تعالى وما وصف من الملائكة: ﴿يسبّحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ ثم قال: ﴿إنَّ الله وملائكته يصلّون على النبي ﴾ كيف لا يفترون وهم يصلّون على النبي ﴾ كيف لا يفترون وهم يصلّون على النبي قطي فقال أبو عبد الله علي الله لما خلق محمد على أمر الملائكة فقال: نقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمد فقول الرجل صلى الله على محمد في الصلاة مثل قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والثواب.

 وإن كانت من المؤمنين<sup>(٣)</sup> فمعناها الدعاء له برفع درجته، وعلو منزلته.

عن الإمام موسى الكاظم طيبلاً أنه قال: ﴿صلاة الله: رحمة من الله، وصلاة الملائكة تزكية منهم له، وصلاة المؤمنين دعاء منهم لهه<sup>(1)</sup>.

عن عبد الرَّحمن بن كثير قال: ﴿سَأَلَتُهُ عَنْ قُولَ اللهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلَائُكُتُهُ . . . ﴾ فقال: صلوات الله عليه تزكيته له في السماء، قلت: ما

<sup>(</sup>١) المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ٣٩.

<sup>(</sup>٢) المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ٣.

<sup>(</sup>٣) روى الكليني عن أبي مريم الأنصاري قال: قلت لأبي جعفر عليه الله: كيف كانت الصلاة على النبي عليه قال عليه قال عليه الله أمير المؤمنين عليه في وسطهم فقال: ﴿إِنَّ الله وملائكته عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين عليه في وسطهم فقال: ﴿إِنَّ الله وملائكته يصلون...﴾ فيقول القوم كما يقول عليه فلا حتى صلى عليه أهل المدينة والموالي ٩. (الأنوار البهية ص٣٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير نور الثقلين: ج٤ ص٢٠٧.

معنى تزكية الله إيّاه؟ قال: زكّاه بأن برّأه من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً، قلت: فصلاة المؤمنين؟ قال: يبرّؤنه ويعرّفونه بأنّ الله قد برّأه من كل نقص هو في المخلوقين، من الآفات التي تصيبهم في بُنية خلقهم، فمن عرّفه ووصفه بغير ذلك فما صلّى عليهه (۱).

### وقيل في معناها:

«الصلاة هي العطف والتحنن استيحاءً من اشتقاقها اللغوي وهو «الصلو، والاصطلاء» الذي يفيد الاقتراب من الشيء، كما تقول: صلّيت العود بالنار أي قرّبته ووصلته به.

وعليه فالمراد من صلاة الله تعالى هي تعطّفه على رسوله بالمزيد من الرحمة، وصلاة الملائكة استغفارهم له وهو يوجب الرحمة أيضاً، وصلاة المؤمنين هي تعطّفهم على الرسول بطلب التعطّف من الله تعالى لهه(٢٠).

#### قال الشاعر:

صلَّت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجده الطُّبى محراباً ومعناه: نزلت على جسمه عليه الا وعطفت نحوه.

#### آل محمّد:

<sup>(</sup>١) جمال الأسبوع ص ١٥٥ والمستدرك باب ٣٢ من أبواب الذكر حديث ٤.

٢) من هدي القرآن: ج١٠ ص٣٥٢.

والإمام علي بن موسى فليتلان ، والإمام محمّد بن علي فليتللا ، والإمام علي بن محمد فليتلا والإمام الحسن بن علي فليتلان ، والإمام محمد بن الحسن القائم المنتظر عجّل الله فرجه الشريف).

وقيل: انهم الأثمة الاثني عشر ﷺ.

وقيل: مطلق الذريّة.

وقيل: «انه لفظ يطلق على غير المعصومين أيضاً، كما ورد عنه ﷺ أن كلّ نقي ونقي آلي، لأنّ آله من يؤول إليه، إما مآلاً صورياً جسمانياً كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين تحرم عليهم الصدقة، أو مآلاً معنوياً روحياً كأولاده الروحانيين من العلماء الراسخين والأولياء الكاملين، سبقوه بالزمان أو لحقوه.

وفي نهج البلاغة عن الإمام على طيشلا: ﴿إِنْ أُولَى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به، ثم تلا: ﴿إِنْ أُولَى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين﴾ ثم قال صلوات الله عليه إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته وإنهه (١).

قال المحدِّث الجزائري كَعَلَلْه :

«والذي أجمعت عليه الشيعة بسبب النقل المستفيض عن المعصومين أنهم المعصومون علي المعصومون المعيد لا غير (١٠).

واختلف أهل السنّة في ذلك أيضاً، فمنهم من قال: إنّهم أزواجه، ومنهم من قال: إنهم أمّته، ومنهم من قال:إنهم عشيرته، ومنهم من قال: إنهم منْ حُرّم عليه الزكاة من بني هاشم وعبد المطّلب.

<sup>(</sup>١) مفتاح الفلاح للعلامة محمد اسماعيل المازندراتي: ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) الأنوار النعمانية: ج١ ص١٣٣.

أمّا الدليل على ما ذهب إليه الشيعة من أنّ المراد بآل الرسول عليه هم الأثمة الاثني عشر ومعهم فاطمة الزهراء كالتكالا فهو قوله تعالى: ﴿إنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً﴾ (الاحزاب:٣٣).

حيث دلّت الأحاديث المتواترة والمفسّرة للآية، أنَّ أهل البيت هم: «أصحاب الكساء» وبقية الأثمة هيك مشمولين معهم، ولكي نثبت ذلك نحتاج إلى التعرّف على معنى «أهل البيت» و«الآل» لغة، وعلى المقصود منه في هذه الآية الشريفة. فنقول:

اتَّفَق أهل اللغة على أنَّ «الأهل» و«الآل» كلمتان بمعنى واحد.

قال ابن منظور في لسان العرب: آل الرجل: أهله، وآل الله وآل الرسول: أولياؤه. أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أأل فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفاً. كما قالوا: آدم وآخر وفي الفعل آمن وآزر.

واتَّفقوا أيضاً على أنّ معناهما يستعمل فيمن كان له علاقة قوية بمن أضيف إليه، كأهل الحلّ والعقد، وأهل الكتاب، وأهل الإسلام. ومنه أهل البيت، وآل البيت وهم: الذين لهم صلة وطيدة بالبيت.

قال الراغب في المفردات: «أهل الرجل من يجمعه وإيّاهم نسب أو دين، أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإيّاهم مسكن واحد».

بناءً على هذا التعريف فإنّ لفظ الآل والأهل يشملان الزوجة والأولاد وغيرهم ممن له صلة بالرجل والبيت. نعم، قد يطلق اللفظ ويقصد به قسم خاص من المنتسبين إليه، بحسب القرائن الدالة على ذلك كما في قوله تعالى: ﴿ فلمّا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لأهله امكنوا إني آنست ناراً ﴿ (القمص: ٣٠) حيث أطلق لفظ الأهل وأراد به زوجة موسى عليتها: فقط.

وقد بطلق لفظ الآل والأهل ويستثنى منه الأولاد أو الزوجة كما في قوله 
تمالى في حكاية عن نوح الليلا: ﴿ونادى نوحِ ابنه وكان في معزل يا بني 
إركب معنا \_ إلى قوله \_ ونادى نوح ربه فقال رب إنّ ابني من أهلي وإنّ وعدك 
الحقّ وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح أنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح﴾ (هود:٤١).

وكما في قوله تعالى عن آل لوط حيث ذكر نجاتهم من الهلاك: ﴿إِلاَّ آلَ لوط إِنَّا لِمنجُّوهِم أَجمعين﴾ (الحجر:٩٥) ثم استثنى زوجته مع أنها داخلة في الآل قال تعالى: ﴿فَأَنْجِينَاهُ وأَهْلُهُ إِلاَّ امرأَتُه﴾ (النهز:٥٧).

بعد هذا البيان اللغوي والاستعمالي للفظ الأهل والآل. نريد في هذا المقام أن نتعرّف على المقصود من «أهل البيت» في آية التطهير، فهل هو شامل لزوجات النبي ﷺ.

والصحيح أنَّه خاص بأهل الكساء ﴿ وَلا يَشْمَلُ نَسَاءُ النَّبِي ﷺ .

ويدلَّ على ذلك حديث «الكساء» المرويِّ عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عَلَيْتُكُلا :

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: سمعت فاطمة الزهراء عَلَهَكُلا أنها قالت: قدخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إنّي أجد في بدني ضعفاً. فقلت له أعيذك بألله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلاّ ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّاه، فقلت: وعليك السلام يا قرّة عيني وثمرة فؤادي، فقال: يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيّبة كأنها رائحة جدّي رسول الله عليك فقال: عم إنّ جدّك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدّاه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال:

وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أُذنتُ لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلاَّ ساعةً وإذا بولدي الحسين اللِّيتلا: قد أقبلَ وقال: السلامُ عليكِ يا أُمَّاه فقلتُ: وعليك السلام يا ولِدي وِيا قِرَّة عيني وثمرة فؤادي. فقالَ لي: يا أُمَّاه ِ إِني الشَّمُ عندكِ رائحةً طَيْبَةً كَانَّهَا رائحةً جدًّي رسول الله. فقلتُ: نعم إنَّ جَدَّك وأخاك تحت الكساءِ فدنا الحسين نحوُّ الكساءِ وقال: السلامُ عليكَ يا جدًّاه السلامُ عليكَ يا من اختاره الله أتأذَن لي أن أكون معكَّما تحت الكساءِ؟ فقال: وعليكَ السلامُ يا ولدِي وشافع أُمَّتي قُدّ أَذْنُتُ لَكَ فَدَخُلَ مَعَهُمَا تَحَتَ الْكُسَاءِ فَأَقْبَلَ عَنْدَ ذَلَكَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيٌّ بنَ أَبِي طالب وقال: السلامُ عليكِ يا بنت رسول الله. فقلتُ: وعليكَ السَلامُ يا أبَّا الحسرِ ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إنِّي أشمُّ عندك رائحةً طيَّبةُ كأنَّها رائحةً أخي وابن عمِّي رسول الله. فقلتُ: نعم ها هو مع ولدَيْك تحت الكساءِ فأقبلَ عليٌّ نحو الكسَّاء وقال: السلامُ عليكَ يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليكَ السلامُ يا أخي ويا وصِيِّي وخليفتي وصاحب لوائي قد أَذِنْتُ لكَ فدخل عليٌّ تحت الكساءِ. ثم أتيتُ نحو الكساءِ وقلتُ: السلامُ عليكَ يا أبتاهُ يا رسول آلله أتأذنَ لِي أن أكونَ معكم تحت الكساء؟ قال: وعليكِ السلامُ يا بنتي ويا بضعتي قد أذِّنْتُ لكِ فدخلت تَحت الكساء.

فلمًّا اكتملنا جميعاً تحت الكساءِ أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساءِ وأوماً بيده البمنى إلى السماء وقال: اللهم إنَّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي وحامّتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حربٌ لمن حاربهم وسلمٌ لمن سالمهم وعدوٌ لمن عاداهم ومحبٌ لمن أحبهم إنَّهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليَّ وعليهم وأذهب عنهم الرَّجس وطهرهم تطهيراً.

فقال الله عزَّ وجلَّ يا ملائكتي ويا سُكَّان سماواتي إنِّي ما خلقتُ سماءً مَبنَيَّةً ولا أرضاً مدحيَّةً ولا قمراً مُنيراً ولا شمساً مُضيئةً ولا فلكاً يدورُ ولا بحراً يجري ولا فُلكاً يسري إلاَّ في محبَّة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمينُ جبراثيل: يا ربِّ ومن تحت الكساء؟ فقال عزُّ وجلُّ: هم أهلُ بيت النبؤة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلُها وبنُوها فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لى أن أهبط إلى الأرض لأكُون معهم سادساً؟ فقال الله: نعم قد أذنتُ لك. فهبط الأمينُ جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلمُّ الأعلى يُقرئك السلام ويخصُّك بالتَّحيَّة والإكرام ويقول لك: وعزَّتي وجلالي إنى ما خلقتُ سماءً مبنيَّةً ولا أرضاً مدحيَّةً ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئةً ولا فلكاً يدور ولا بحراً يجري ولا فلكاً يسري إلاً لأجلكم ومحبَّتكم، وقد أذِنَ لي أن أدخُل معكم فهل تأذَّنُ لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنَّه نعم قد أذنتُ لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إنَّ الله قد أوحى إليكم يقول ﴿إنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُذَهِبُ عَنكُم الرُّجسَ أهل البيت ويطهِّركم تطهيراً﴾. فقال عليٌّ لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي ﷺ: والذي بعثني بالحقُّ نبيًّا واصطفاني بالرَّسالة نجيًّا ما ذُكر خبرُنا هذًّا في مَحفلٍ من محافل أهل الأرض وفيه جمعٌ من شيعتنا ومُحبِّينا إلاَّ ونزلت عليهم الرُّحمةُ وحفَّت بهم الملاثكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرَّقوا. فقال عليٌّ طَلِيتَلا: إذن والله فُزنا وفاز شيعتنا وربِّ الكعبة. فقال أبي رسول الله ﷺ: يا عليِّ والذي بعثني بالحقُّ نبيًّا واصطفاني بالرِّسالة نجياً ما ذُكِرَ خبرُنا هذا في مُحْفِلِ من محافِل أهل الأرض وفيه جمعٌ من شيعتنا ومُحبِّينا وفيهم مهمومٌ إلاَّ وفرَّج الله همَّه ولا مغمومٌ إلاَّ وكشف الله غمَّه ولا طالب حاجةٍ إلاَّ وقضى الله حاجته. فقال عليٌّ ﴿ لِيَنْ لِهِ وَاللَّهِ فَزَنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلْكُ شَيْعَتْنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فَي الدُّنيا والآخرة وربُّ الكعبة".

وكان النبي ﷺ يحدّد ويعرّف الناس ـ في مناسبات عديدة ـ أنّ أهل البيت هم أصحاب الكساء. فتارة يصرّح بأسمائهم، وأخرى يدخلهم تحت الكساء ويشير إليهم، وطوراً يمرّ ببيت فاطمة ﷺ ويشير إليهم حتى صارت كلمة أهل البيت؟ بمرور الأيام علماً خاصاً يدلّ على هؤلاء الخمسة.

عن عائشة: اخرج رسول الله ﷺ غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله ثم قال: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً﴾(١).

وعن أم سلمة رضي الله عنها: ﴿أَنَّ النبي ﷺ جلَّلُ على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال: ﴿اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصَّتي أذهب عنهم الرَّجس وطهَرهم تطهيراً ﴿ فقالت أم سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنَّك إلى خير ('').

لقد فهمت أم سلمة أنّ لفظ أهل البيت خاص بهؤلاء الخمسة فأحبت أن تكون معهم، إلاَّ أن النبي ﷺ لم يدخلها معهم لعدم شمول التطهير لها، ولو كاناللفظ عاماً لنساء النبي ﷺ لما احتاجت أم سلمة إلى السؤال عن حالها.

عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ كان يمرِّ بباب فاطمة ﷺ ستة أشهر (٣) إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت ﴿إنما يريد الله ليذهب. . . ﴾ وفي رواية أبي سعيد الخدري<sup>(٤)</sup> ثمانية أشهر وعن ابن عباس تسعة أشهر (٥٠).

 <sup>(</sup>١) فضائل الخمسة من الصحاح السنة: ج١ ص٢٧٠، نقلاً عن صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة وعن مستدرك الصحيحين: ج٣ ص١٤٧، وعن ابن جرير في تفسيره: ج٢٢ ص٥، وعن الزمخشري والفخر الرازي في تفسيرهما لآية المباهلة.

 <sup>(</sup>٢) فضائل الخمسة: ج١ ص٢٧١، نقلاً عن صحيح الترمذي ج٢ ص٣١٩، وعن تفسير الطبري : ج٢٢ ص٦، وعن مسئد أحمد بن حنبل: ج١ ص٣٠٦، وعن أسد الغابة لابن الأثير: ج٤ ص٢٩، وعن تهذيب التهذيب لابن حجر: ج٢ ص٢٩٧.

 <sup>(</sup>٣) نضائل الخمسة: ج١ ص٢٧٢، نفلاً عن صحيح الترمذي: ج٢ ص٢٩، وتفسير الطبري:
 ج٢٢ ص٥، ومستلوك الصحيحين: ج٣ ص١٥٨، ومسند أحمد بن حنبل: ج٢ ص٢٥٦،
 وكنز العمال: ج٧ ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، نقلًا عن السيوطي في الدرّ المنثور في آخر سورة طه.

٥) المصدر السابق، نقلاً عن السيوطي في تفسير آية التطهير.

وهنا سؤال يلفت النظر، هو: إذا كانت آية التطهير مختصة بالخمسة أصحاب الكساء فكيف شمل الأثمة المعصومين عليه من وُلد الإمام الحسين عليه ؟

#### الجواب:

إن دخولهم في الآل، وشمولهم لآية التطهير يتم من خلال دخولهم في قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (الاننال:٧٥) كما قرر ذلك الإمام جعفر الصادق عليه إذ يقول في تفسير آية التطهير: فنزلت هذه الآية في النبي وأمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة عليه فلما قبض الله نبية كان أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين عليه ثم وقع تأويل هذه الآية: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وكان علي بن الحسين عليه ثم جرت في الأئمة من ولده عليه فطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله عز وجل ().

ثم إن "التطهير والعصمة" اللذين أرادهما الله تعالى لأصحاب الكساء قد تحققا في الأثمة عليه من ذرية الإمام الحسين عليه وعليه فإنهم المصداق الأبرز والوحيد لأهل البيت عليه ، ولذا نجد الإمام محمد الباقر عليه لا يقول لقتادة عندما جلس بين يديه مضطرباً: "ويحك أندري أين أنت؟ أنت بين يدي لجبوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في فأنت ثم ونحن أونتك "().

لقد عبّر الإمام عليتلة عن نفسه بأنّه من البيوت الطاهرة لعظمته وطهارته من كل رجس، وعن الإمام جعفر الصادق عليتلة في قوله تعالى: ﴿إِنّما يريد

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ج٤ ص٢٧٣ وج٢ ص١٧٢. ومعرفة الإمام للطهراني ج٣ ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج٦ ص٢٥٦.

الله ليـذهـب عنكـم الـرجـس أهـل البيـت ويطهّـركـم تطهيـراً﴾ قـال: يعنـي الأئمة ﷺ وولايتهم، من دخل فيها دخل بيت النبي ﷺ و(١٠).

روى عمّار بن موسى قال: كنت عند أبي عبد الله عليته فقال له رجل: اللهم مل على محمّد وأهل ببت محمّد فقال عليته: يا هذا لقد ضيّمت علينا، أما علمت أنّ أهل البيت خمس أصحاب الكساء؟ فقال الرجل: كيف أقول: فقال عليته : اللهم صل على محمّد وآل محمّد فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه (٢).

يبقى سؤال. هو: بما أن آية التطهير وردت في سياق خطاب نساء النبي عليه : ﴿ يَا نَسَاءَ النّبِي لَسَنَّ كَأَحَدٍ من النساء إن اتقيئنَ فلا تخضعنَ بالقولِ فيطمعَ الذي في قلبهِ مرضُ وقُلنَ قولاً معروفاً \* وقرن في بيوتكنَّ ولا تبرَّجنَ تبرَّج الجاهليةِ الأولى وأقمنَ الصلاةَ وآتينَ الزَّكاةَ وأطِمنَ الله ورسولةُ إنَّما يريدُ الله ليذهبَ عنكمُ الرَّجسَ أهل البيتِ ويطهرُكُمْ تطهيراً \* واذكُون ما يُتلى في بيوتكنَّ من آياتِ الله والحكمةِ إنَّ الله كان لطيفاً خبيراً ﴾ (الاحزاب:٣٤-٣٤).

أفلا يدلُّ ذلك على أنَّها نزلت في نساء النبي عَلَيْكُو؟

### الجواب:

إنَّ وحدة السياق ليست دليلاً على نزولها في نساء النبي ﷺ فإنَّ عادة فصحاء العرب أنهم ينتقلون في كلامهم من موضوع إلى آخر ثم يعودون إلى الكلام الأول، وقد استعمل القرآن هذا الأسلوب في مناسبات عديدة، كما في قوله تعالى في حكاية خطاب عزيز مصر لزوجته إذ يقول لها: ﴿انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك﴾ (يوسف ١٩٩٤) فقوله ﴿يوسف أعرض عن هذا ومترضة بين خطابين.

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ج٤ ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الذكر حديث ١١.

لذا ورد عن الإمام محمد الباقر عليتللا: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إنّ الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء ثم قال: ﴿إِنما يريد...﴾(١).

ثم إن الآية لو كانت خاصة في النساء لكان الصحيح في الخطاب أن يكون بلفظ «عنكن» وهيُطهّركن» كما في غيرها من آيات خطاب النساء، وبعد ذلك: فإن آية التطهير لا تنطبق على نساء النبي عشيه لأنهن غير مطهرات من الرجس (حتى لو أريد بالرجس الكفر فحسب، فإن بعضهن كن مشركات قبل الإسلام) بل لقد صدرت المعاصي من بعضهن حتى أنزل الله فيهن قرآنا قال تمالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبات به وأظهره ألله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال نباني عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال نباني المعليم المجبير \* إن تتوبا إلى الله فقد صَمَتْ قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله طلقكن أن يبدلة أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات طلقكن أن يبدلة أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً (التحريم: ٢-٥).

فهذه الآيات الشريفة تبين وجوب التوبة على الزوجتين اللتين اسخطتا رسول الله عليه في إفشاء سرّه، وهما: «عائشة وحفصة (٢٠)، ومن الطبيعي أن التوبة لا تكون إلا بعد المعصية، وهو ما عبّرت عنه الآية فغقد صَغَت قلوبكما أي مالت عن الحق والاستقامة، وبعد ذلك يهددهن الله تعالى بالطلاق من رسول الله تعليه وحرمانهن من الشرف العظيم، وإبداله بغيرهن من النساء المسلمات المؤمنات... إيحاء بأنهن لسن كذلك لهتكهن مقام

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ج٤ ص٧٧٧.

<sup>(</sup>۲) السبعة من السلف ص١٣٥٠ نقلاً عن صحيح البخاري في المظالم والغصب باب الغرقة والعلية المشرفة، وصحيح مسلم كتاب الرضاع باب في الإيلاء، وصحيح النسائي ج٢ ص١٤٠، وسنن البيهقي ج٧ ص٣٠٥، وكنز العمال ج١ ص١٧٧، وطبقات ابن سعد ج٨ ص١٣٤، والزمخشري في تفسير أخر سورة التحريم.

الرسالة العظيم، ثم إنَّ عائشة خرجت لحرب الإمام علي عليشلا: في معركة الجمل، مع أنَّ الله تعالى يأمر نساء النبي عليشه بملازمة البيوت بقوله: ﴿وقرن في بيوتكنَّ ولا تبرَّج الجاهلية الأولى﴾ (الاحزاب:٣٣).

من كل ذلك نقطع بأنّ المراد من «آل محمد» أصحاب الكساء دون غيرهم من الأرحام والأزواج.

عن واثلة بن الأسقع أنّه قال: لمّا جمع رسولُ الله عليّاً وفاطمة والحسن والحسين تحت ثوبه قال: «اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم إنّهُم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليهمه(١١).

قال الشاعر:

إنَّ النبِيِّ محمداً ووصيَّهُ وابنيه وابنته البتول الطاهرة أهيلُ العباء في انتجا في الآخرة

<sup>(</sup>١) معرفة الإمام ج ٣ ص ١٤٠.





# الفهل الثالث

خواص الصلاة على محمّد وآل محمد





للصلاة على نبيّنا محمّد وآله الطاهرين خواص وفوائد وآثار تعود إليهم، وإلى المصلى من العباد.

أمّا الفوائد التي تعود إليهم ﷺ فستأتي في فصل لاحق إن شاء الله تعالى.

وأمَّا الفوائد التي تعود إلى المصلِّي فهي عديدة، نذكرها كما يلي:

الأولى: تلبية نداء الله تعالى ورسوله:

قال تعالى: ﴿إِن الله وملائكته يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلَّموا تسليماً﴾ (الاحزاب:).

ففي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ نداء ودعوة منه تعالى للذين تشرّفوا بالإيمان، أن يصلّوا على النبي ﷺ أداءً لحقّه الواجب عليهم تجاهه، فمن يصلّي عليه في الصلاة الواجبة، وفي غيرها من الأزمنة والأمكنة فهو يلبّي تداء الله ويستجيب لدعوته تبارك وتعالى.

وكذلك دعا النبي عَنْ والأثمة عَلَيْ المؤمنين للصلاة عليهم، لما فيها من الدعاء لهم لنيلهم المقام المحمود، والدرجات الرفيعة في الآخرة، وإعلاء الذكر والمباهاة لهم في الدنيا، مع تضمنها لحث المؤمنين على ما فيه خير لهم من تجديد الإيمان بالله ورسوله، ومن التعظيم، والابتهال، والحصول على درجات القرب والزلفي، والفرز بالسعادة...

وتختلف تلبية النداء الإلهي، والمحمدي، باختلاف حالات الملبّين ودرجاتهم من المعرفة، والعلم، والتعظيم، والتقوى، والإخلاص...

فمنهم: من يصلّي على محمّد وآله بقلبه ولسانه (مع الالتفات إلى استعمال التلبية في الإجابة الموافقة للحبّ فلو نادى العدوّ لا يقال له لبّيك).

ومنهم: من يقصد بها الثواب الأخروي، أو الأجر الدنيوي من قضاء الحاجات وإنزال الرزق...

ومنهم: من يقصد الامتثال لأمر الله تعالى، ولا يريد جزاءً ولا شكورا.

فإذا تحققت التلبية بالصلاة على محمد وآل محمد إيماناً، واحتساباً، وقربة فإنَّ الله تعالى يلبّي دعوة عبده ويحقّق له ما يرجوه من الرحمة والرضوان، ويشهد لذلك إجابة الله تعالى للإمام الحسين عليتـلاد بقوله:

لبّيك عبدي أنت فى كنفى وكسل ما قلت قد سمعناه

### الثانية: انها من تمام الصلاة:

إنّ من صلّى الصلاة الواجبة أو المستحبة ولم يصلٌ على محمّد وآل محمّد لم تقبل منه صلاة، ففي الخبر عن أبي عبد الله عليه النبي عليه من تمام الصوم إعطاء الزكاة (أي زكاة الفطر) كما أنّ الصلاة على النبي عليه من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إن تركها متعمّداً، ومن صلّى ولم يصل على النبي عليه وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له (١٠).

سُئل الإمام زين العابدين الليلاز عن تمام الصلاة فقال: «الصلاة على محمّد وآل محمّد").

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب التِشلاذ ج٤ ص١٤٣.

٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب التشهد حديث ٢.

وسيأتي تفصيلها في أحكام الصلاة في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى.

### الثالثة: زيادة الحسنات:

رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: المن صلّى عليّ من أُمتي مرة واحدة كُتبت له عشر حسنات، ومُحيّت عنه عشر سيئات (١).

# ورُوي عنه ﷺ أنه قال:

«عندما وصلت إلى السماء ليلة المعراج رأيت ملكاً له ألف يد في كل يد ألف اصبع مشغولاً بالحساب والعدّ، فسألت جبرئيل: من هو هذا الملك؟ وماذا يحسب؟ قال جبرئيل: هذا الملك موكل بقطرات المطر يحصي كم قطرة تنزل من السماء إلى الأرض.

فقلت لذلك الملك: أنت تعلم كم قطرة من المطر نزلت من السماء إلى الأرض مذ خلق الله الدنيا.

قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق إلى الخلق إني لأعلم بالإضافة إلى ما ذكرت كم قطرة نزلت في الصحراء وكم قطرة نزلت في المعمورة وكم قطرة في البساتين وكم قطرة في الأرض المالحة وكم قطرة في المقابر.

قال رسول الله ﷺ: فعجبت من حفظه وتذكره في حسابه.

قال: يا رسول الله وإني مع حفظي هذا وتذكري وأيدي وأصابعي لعاجز عن حساب شيء واحد. قلت: ما هو؟

قال: قوم من أُمّتك يجتمعون في مكان فيذكر اسمك أمامهم فيصلّون عليك فإنّى لا أستطيم إحصاء ثوابهمه<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال وعقابها: ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) منازل الآخرة: ص١١٦.

قد يتساءل البعض: هل يعقل حصول المصلّي على هذا الثواب الكثير؟ أليست هذه الأحاديث وأمثالها من الروايات الحاكية عن ثواب قراءة القرآن الكريم والأدعية... من المبالغات؟

### الجواب:

أولاً: لا بـد من الأخذ بعين الاعتبار أنّ الـذي يقدّر الجزاء هـو ربّ العالمين وبطبيعة الحال فإنّ جزاء الله تعالى وتفضلّه وعطاءه لا يقاس بجزاء الإنسان ومن ثم فإنّه تعالى بجوده وكرمه جعل جزاء الحسنة مضاعفاً كما في دعاء شهر رجب: «يا من يعطى الكثير بالقليل».

قال تعالى: ﴿من جاء بالحسنةِ فلهُ عَشْرٌ أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجُزى إِلاَّ مثلها وهم لا يُظلّمُون﴾ (الانمام:١٦٠).

وقال: ﴿للذين أحسنُوا الحُسنى وزيادة﴾ (يونس:٢٦).

وقال: ﴿تتجانى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاءً بما كانوا يعملون﴾ (السجدة:١١).

وقال تعالى: ﴿من ذَا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعفهُ له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه تُرجعون﴾ (البترة: ٢٤٥).

وقد ذكر العلماء أنَّ الأجر والثواب على قسمين:

 ١ ــ استحقاقي، وهو: الأجر الذي قدره الله تعالى إزاء كل عمل من الأعمال الصالحة.

٢ ـ تفضلي، وهو: الأجر الذي يزيد عمّا قدره الله تعالى للعمل قال
 تعالى: ﴿إِنَّ الله لـذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾ (البقة: ٢٤٣).

وعليه فقد يحمل ما ورد من الثواب في الروايات على الأجر التفضلي من ربّ العالمين لعباده المؤمنين.

ثانياً: لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أيضاً مدى قدرة الإنسان على تصور الجزاء في العالم الآخر كالجنة والنار.. فمثلاً: لو أعطي الجنين عقلاً وقيل له: إنك ستخرج إلى عالم أوسع من عالمك وفيه البيوت والجبال والسموات والأرض فإنه سيتساءل وما الحاجة إلى ذلك كله؟! وهكذا حال الإنسان الذي يتساءل وهو في هذه الدنيا المحدودة، ما الحاجة إلى الثواب الجزيل والجنة التي عرضها كعرض السموات والأرض... مع أن "منازل دار المقامة واسعة تحتاج إلى قماش كثير، والمقام هناك دام يحتاج إلى استعداد كبير».

ثالثاً: إنّ العمل وإن كان صغيراً، ولا يوجب التعب والمشقة، إلاّ أنه ينتج الأثر الكبير والثواب الجزيل بلحاظ العالم الآخر، فكما أن بذرة التفاح الصغيرة تنتج شجرة كبيرة إذا تهيأت لها ظروف النمو الطبيعية، ولم يحدث ما يؤدّي إلى موتها كذلك فإنّ العمل الصغير ينتج الأثر الكبير إذا تحققت شروط القيام به ولم يحدث أي عمل يوجب إحباطه، وقد شبه أحد العلماء آثار الثواب بتحريك الزر الكهربائي الذي هو من حيث العمل في منتهى الصغر إلاّ أنه من حيث الأثر عظيم حيث باستطاعته أن ينير مدينة بكاملها (١٠).

رابعاً: إنَّ الحصول على الثواب والأجر من خلال الأدعية والأذكار، يتوقف على قبولها عند الله تعالى، ولقبولها شروط أهمها: الإخلاص لله تعالى وبمقدار ما يكون الإخلاص في النية يكون قبول الأعمال، وعلى هذا فقد يكون الثواب مضاعفاً بمثله، وقد يكون مضاعفاً بعشر من أمثاله، وقد يكون أضعافاً مضاعفة بدون تحديد وهكذا يضاعف الأجر بحسب مستوى الداعي والذاكر.

ومن هنا نجد أنَّ الله تعالى قد خلَّد مكرمة جليلة على مرَّ الدهور للأبرار

<sup>(</sup>١) المستغفرون بالأسحار: ص٦٤.

الأربعة على وفاطمة والحسن والحسين التي وذلك في سورة الإنسان، عندما تصدّقوا على المسكين والبتيم والأسير، فجزاهم بذلك أعظم الجزاء، مع أن العمل الذي قاموا به \_ بحسب الموازين المادية والظاهرية \_ هو عمل بسيط \_ إطعام عدّة أرغفة من الشعير \_ ولكن لمّا كان عن إخلاص لله تعالى فإنّ جزاءه كان عظيماً قال تعالى: ﴿إنّ الأبرار. . . ﴾ إلى قوله: ﴿إنّ هذا كان لكم جزاءً وكان سميكم مشكوراً﴾ (الدم: ٢٢).

إنَّ شروط استجابة الدعاء والصلاة تعطينا ملاحظة: إنَّ العمل إذا كان لقلقة لسان فقط، ومن دون إيمان وتوجّه، فإنه يكون كالجسد بلا روح، لا اعتبار فيه، لذا ورد في بعض الروايات أنَّ قبول الدعاء والزيارة وغيرهما من الأعمال مشروط بالمعرفة، والإيمان، والتصديق. . . كما في زيارة الإمام الحسين عليه عن الإمام الصادق عليه للا: "من زار الحسين عارفاً بحقّه كتب الله له ثواب ألف حجّة مقبولة الله اله.

وفي الخبر عن الإمام جعف الصادق هيشه عن آبات عن المساد وفي الخبر عن الإمام جعف السائم وسول الله يهي المعالم ال

ومن هذه الأعمال «الصلاة على محمّد وآل محمّد» فلكي يحصل المصلِّي على الثواب والأجر لا بدّ من تحقق شروط الاستجابة لذا ورد عن رسول الله علي أنه قال: «من صلَّى عليَّ إيماناً واحتساباً استأنف العمل»(٣٠).

ومعناه: أن من صلَّى على محمَّد ﷺ وهو مصدَّق بوعد الله للمصلَّين، محتسباً الأجر والثواب، فإنَّ ذنوبه تُغفر.

<sup>(</sup>١) ميزان الحكمة ج٤ ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال وعقابها: ص١٧.

<sup>(</sup>٣) الوسائل باب ٣٤ من أبواب الذكر حديث ١٣.

يقول جمال العارفين السيد على بن طاووس (رضوان الله عليه):

"مهما ذكرنا وروينا من الجزاء والثواب على الصلاة على منْ وصفناه، فلا يتعجّب منه ولا ينفر عنه، ولكن يحتاج أن تكون عارفاً بحقّهم عليك وعاملاً بمعرفتك بحقهم، فإنه إذا لم يصدق الفعال المقال كان الإنسان متعرضاً للخطر والأهوال...

وأنت يا أخي تعرف أن النبي وعلياً وذريتهما الطاهرين عليه كانت الشريعة والدين عندهم أعز من أنفسهم وأولادهم وأموالهم وعيالهم، ولذلك كان النبي وعلي عليه يخاطران في حروب الإسلام بنفسيهما لحفظ حرمة الدين وطاعة رب العالمين، فثبت أنّ حرمة الشريعة أهم على النبي عليه وعلي عليته من أولادهما كما حررناه، فما تقول فيمن قتل ولداً للنبي وعلي عليته أما يكون عدواً لهما بغير شك، ولو قال وهو يقتل ولدهما أو هو مصر على المعصية بقتله: أنا أحب النبي عليه وعلياً عليه وهما يحباني أما كان يعلم كل عاقل أنه يكذب وأنهما عدوان له ولا تنفعه الأماني.

فإذا عرفت ذلك، فاعلم أن من ضيَّع حدود الشريعة وحرمتها، وهون بها، وقطع موصولها ووصل مقطوعها واستخف بها وآثر الدنيا عليها، وعليها صغر، فإنه يكون عند النبي وعلي وعند ذريتهما الطاهرين عين اعظم ممن يكون قد قتل أولادهم أو كسر حرمتهم أو هون بهم أو قطع أعضاءهم أو صغر منزلتهم، لأنك قد عرفت أن حرمة الدين عندهم وحرمة سلطان المعاد أعز واهم من حرمة الأولاد.

فإذا قال العبد المسكين بعد تهوينه بشيء من أمور الدين: أنا أحبّ النبي وعلياً وهما يحبّاني وتعلّق بهذه الأماني ومال إلى التواني، فينبغي أن يعرف أنه مبطل في دعواه، وأنهم عليم إلى عداوته أقرب من محبته، كما قد عرفت معناه، فيحتاج إذا أردت الصلاة عليهم بهذه الألفاظ التي يأتي ذكرها على التفصيل أن تكون عارفاً بهم عليه وعاملاً بمعرفتك بهم على الصدق

والوجه الجميل، وهناك تظفر بذلك الوعد الجليل<sup>(١١)</sup>.

قد يقال: كيف التوفيق بين الروايات المصرّحة بأنّ للمصلّي على محمّد وآل محمّد مرة، عشر حسنات وبين الروايات التي تقول إنّ لـه ألـف حسنة . . . ؟

# الجواب:

لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار أن الأثمة ﴿ يَتَكُلُمُونَ مِعَ الناس على قدر عقولهم واستيعابهم للمعارف والعلوم، فيلقون إلى بعضهم مراتب من المعانى تختلف عن الملقاة إلى غيرهم النّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها».

وكل هذه المراتب تصدق على المعنى الصحيح، مثل المعلّم الذي يلقي العلوم إلى التلاميذ فإن ما يعلّمه لطلاّب المرحلة الابتدائية أدنى مما يعلّمه لطلاب المرحلة المتوسطة مع كون المعاني في جميع هذه المراحل صحيحة.

ومن هنا كان للأئمة هي خواص من الأصحاب يلقون إليهم من المعارف والعلوم ما لا يُلقى لغيرهم، كسلمان الفارسي، وأبي ذر، وميثم التمار، . . . ولذا قال كميل للإمام علي هي التمار : «أولست صاحب سرك» أي ألست أطلع منك على أسرار لا تبوحها للغير وبعضهم كان يقول للمعصوم: «هل ترانى أهلاً للزيادة» (٢).

على هذا الأساس نلاحظ اختلاف مراتب الثواب والعقاب في الروايات تبعاً لاختلاف فهم السامع . . . فبعضهم لا يتحمل في فهمه للثواب إلا أن يقال له إنّ للفعل الكذائي حسنة وللآخر عشر حسنات وهكذا . . أو تبعاً لاختلاف مراتب المستمعين من حيث المعرفة والولاية . .

ومن هذا الاختلاف ما رُوي في ثواب زيارة سيد الشهداء، ففي بعضها:

<sup>(</sup>١) جمال الأسبوع: ص٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) أنوار الولاية ص ٤٦.

وأما ما ورد من اختلاف الثواب في الصلاة على محمد وآل محمد فمحمول على اختلاف مراتب المصلي، من حيث المعرفة لهم، والاقتداء بهم، وعلى اختلاف الزمان المصلَّى فيه، فالصلاة عليهم يوم الجمعة تزيد في الثواب عن بقية الأيام وهكذا...

### الرابعة: أنها من أفضل الأعمال:

فقال هيتلا: «ولم يخرج أحد بأفضل مما خرجت»<sup>(٢)</sup>.

رُوي عن رسول الله عليه أنه قبال: «رأيت فيما يرى النائم عمني حمزة بن عبد المطلب وأخي جعفر بن أبي طالب وبين يديهما طبق من نبق فأكلا ساعة، فتحول العنب لهما رطباً، فأكلا ساعة، فتحول العنب لهما رطباً، فأكلا ساعة، فدنوت منهما وقلت: بأبي أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل؟ قالا: فديناك بالآباء والأمهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك وسقي الماء وحب على بن أبي طالب (٢).

<sup>(</sup>١) نور العين: ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق: ص١٨٧.

 <sup>(</sup>٣) منازل الآخرة: ص١١٥.

عن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليتلاد: «أخبرنا عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة على محمّد وآل محمّد» مائة مرّة بعد العصر وما زدت فهو أفضل<sup>ه(۱)</sup>.

رُوي أنّه قال رسول الله ﷺ لأمير المؤمنين هيتلا: «أتدري ماذا سمعت في الملأ الأعلى فيك ليلة أُسري بي؟ يا علي! سمعتهم يقسمون على الله تعالى بك ويستقضونه حوائجهم ويتقرّبون إلى الله تعالى بمحبّتك ويجعلون أشرف ما يعبدون الله به الصلاة على وعليك (٢).

وفي التفسير المنسوب للإمام العسكري الشلاة: «أِن أشرف أعمال المؤمنين في مراتبهم التي قد رُتبوا فيها من الثرى إلى العرش الصلاة على محمد وآله الطيبين صلى الله عليهم واستدعاء رحمة الله ورضوانه لشيعتهم المتقين واللعن للمتابعين لأعدائهم المجاهرين المنافقين ("").

\* \* \*

تعددت الروايات الشريفة التي تتحدث عن أفضل الأعمال، ففي رواية عن رسول الله ﷺ: ﴿أَفْصُلَ الْأَعْمَالُ الورعِ عن محارم الله﴾<sup>(٤)</sup>.

وفي رواية ثانية عنه ﷺ: ﴿أَفْضَلَ أَعْمَالُ أَمْتِي انتظارِ الفرجِ مَنَ اللهِ تعالى، (٥٠).

وفي ثالثة وقد سُئل أي الأعمال أفضل، فقال: الحال المرتحل، قيل: وما الحال المرتحل قال ﷺ: «الخاتم المفتتع<sup>(1)</sup> ومعناه: أنّ المداومة

<sup>(</sup>١) سفينة البحار للشيخ عباس القمي: مادة (صلاة).

<sup>(</sup>٢) آثار وبركات أمير المؤمنين عليتثالا: ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ٣٦.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضا الميشلة: ج٢ ص٢٦٦.

 <sup>(</sup>٥) الأمثال النبوية ج١ ص١٤١.

<sup>(</sup>٦) المصدر نف م ١٤٢.

على تلاوة القرآن من أفضل الأعمال، فشبه النبي ﷺ المداوم على تلاوة القرآن بالمسافر المجدّ، فتارة ينزل، حتى يرتحل وأخرى يسير حتى ينزل، فشبه بدء التلاوة بسير المرتحل الذي له هدف لا يغفل عنه ولا يتهاون فيه وختم التلاوة بنزول المنزل.

وفي رواية رابعة وقد سأله ابن عباس عن أفضل الأعمال؟ فقال ﷺ: «أحمزها»(١) أي أقواها وأشدّها.

وفي خامسة: «الصلاة على ميقاتها، ثم برُ الوالدين<sup>(٢)</sup>.

وفي سادسة عن الإمام الصادق عليه: ﴿ إِنَّ زِيارة الحسين عليه الفضل ما يكون من الأعمال (٣٠).

وفي سابعة عن الإمام الجواد الليللة وقد سُئل: «زيارة الرضا عليتللة أفضل أم زيـارة أبـي عبـد الله عليتللة فقـال: زيـارة أبـي أفضـل وذلـك أن أبـا عبد الله عليتللة يزوره كل الناس، وأبى لا يزوره إلّا الخواص من الشبعة» (أ).

والسبب في هذا الاختلاف المذكور في الروايات حول أفضلية الأعمال، يعود إلى نفس العمل، وما يتعلق به.

فالورع أفضل الأعمال بلحاظ الجانب السلبي لنتائج الأعمال.

وأحمز الأعمال أفضلها بالقياس إلى غيرها من الأعمال السهلة.

وانتظار الفرج هو الأفضل بلحاظ النظرة الإيجابية للعمل في عصر غيبة المعصوم (عجّل الله فرجه).

وقراءة القرآن والصلاة بلحاظ كونهما يمثلان الصلة بالله تعالى فصلاتك تمثّل خطابك مع الله تعالى وقراءة القرآن تمثّل خطاب الله تعالى معك.

<sup>(</sup>١) المصدر تفسه ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٧ ص١٩.

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات: ص١٥٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ص٣٢٢.

وبرَّ الوالدين أو إدخال السرور على المؤمن بلحاظ العلاقة الاجتماعية مع الناس.

وأفضلية زيارة الإمام الرضا هيتلا: على زيارة سيد الشهداء هيتلا: لكثرة زوّار الإمام الحسين هيتلا: وقلّة زوّار الإمام الرضا هيتلا: فأراد الأنمة عليميّلاً أن يوجّهوا أنظار الناس إلى زيارة الإمام الرضا هيتلا: .

من هنا ندرك السرَّ في أفضلية ضربة الإمام علي اللجيالات لعمرو بن ودَّ العامري في معركة «الأحزاب» على جميع عبادات الثقلين فلولاها لمُني الإسلام بالزوال ولم يبق له أثر عن رسول الله عليه الخدق فضربة علي يومَ المخندق أفضل من عبادة الثقلين.

وفي رواية عنه ﷺ : «لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أُمّة محمّد لرجح عملك على عملهم وذاك أنه لم يبق بيت من المشركين إلاّ وقد دخله ذلّ بقتل عمرو ولم يبق بيت من المسلمين إلاّ وقد دخله عزّ بقتل عمرو (١١).

من هذا البيان ندرك السر في كون الصلاة على محمّد وآل محمّد أفضل الأعمال وذلك باعتبارها تمثّل الصلة برسول الله يهيء وآله المعصومين عليه وتممّق الولاء لهم عليه خصوصاً مع ملاحظة أن التحريف الذي حصل فيها من اللفظ والمعنى لا بدّ أن يواجه بالإجهار بها، والدوام عليها ليظهر فضل محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم.

#### الخامسة: تثقل الميزان:

رُوي أن أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال هو الصلاة على محمّد وآله.

فعن رسول الله ﷺ: ﴿أَنَا عَنْدُ الْمَيْزَانَ يُومُ الْقَيَامَةُ فَمِنْ تُقُلُّتُ سَيَّاتُهُ

<sup>(</sup>١) سيرة سيد المرسلين: ج٢ ص٢٧٢.

على حسناته جئت بالصلاة عليُّ حتى أَثقُل بها حسناته، (١١).

وعنه ﷺ في خطبة استقبال شهر رمضان المبارك: «ومن أكثر فيه من الصلاة عليَّ ثقل ميزانه يوم تخفُ الموازين»<sup>(١٢)</sup>.

وفي الخبر: «أنه يؤتى برجل إلى النار يوم القيامة فيقول: إشفع لي، فيقول النبي ﷺ ردّوه إلى الميزان فيردونه إليه فيضع شيئاً كالنمل في ميزانه وهو الصلاة على محمّد وآله فيرجح ميزانه وينادى قد سعد فلان<sup>(1)</sup>.

\* \* \*

الميزان: هو اسم للآلة التي يوزن بها الشيء، ويختلف باختلاف الموزون من ناحية كونه جسماً، أو حرارة، أو علماً... فإن كان جسماً مادياً، فالميزان جسماني مادي له كفّتان كالموازين المعدّة لوزن الطعام والأنعام والتي تسمّى في العرف "عياراً» لأنه يوزن بها، وإن كان الموزون هو المحرارة فميزانه من نوع آخر، وليس فيه كفّتان... وإن كان الموزون هو العلم أو الشعر العربي فميزانه مختلف تماماً لأنه من نوع العلوم والمعارف ولذا يسمّى علم المنطق بميزان العلوم، والعروض بميزان الشعر لذا فلكل شيء ميزان خاص يوزن به فما هو ميزان الأعمال يوم القيامة؟

قال تعالى: ﴿والوزن يومتلِّ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة باب ٣٤ من أبواب الذكر حديث ١١.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا عليتالا للشيخ الصدوق: ج٢ ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) الوسائل باب ٣٤ من أبواب الذكر حديث ١.

<sup>(</sup>٤) المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ٣٠.

المفلحون ومن خفّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون﴾ (الأعراف: ٨).

وفي الزيارة للإمام علي الليتلاذ نقول: «السلام على يعسوب الإيمان وميزان الأعمال وسيف ذي الجلال».

فإذا وُزنت أعمال الإنسان يوم القيامة ورجحت حسناته على سيئاته فقد فاز، قال تمالى: ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأمّا من خفّت موازينه فأمّه هاوية﴾ (الفارعة:٩).

وليعلم أن موقف الميزان من أصعب العقبات التي يمر بها الإنسان في عالم الآخرة ففي الخبر عن النبي عليه الإنسان بواد الخبر عن النبي عليه الله الخلائق إذا عاينوا القيامة ودقة الحساب وأليم العذاب فإن الأب يومنل يتعلق بولده فيقول: إي بني كنت لك في دار الدنيا ألم أُربك وأغذك وأطعمك من كدّي، وأكسك وأعلمك الحكم والآداب وأدرسك آيات الكتاب، وأزوجك كريمة من قومي، وأنفقت عليك وعلى زوجتك في حياتي وآثرتك على نفسي بما لي بعد وفاتي فيقول: على ضدقت فيما قلت يا أبي فما حاجتك؟ فيقول: يا بني إن ميزاني قد خف ورجحت سيئاتي على حسناتي وقالت الملائكة: تحتاج كفة حسناتك إلى حسنة واحدة حتى ترجح بها، وإني أريد أن تهب لي حسنة واحدة أثقل بها ميزاني في هذا اليوم العظيم خطره؟؟ فيقول الولد: لا والله لا يا أبي، إني ميزاني في هذا اليوم العظيم خطره؟؟ فيقول الولد: لا والله لا يا أبي، إني أخاف مما خفته، ولا أطيق أن أعطيك من حسناتي شيئاً، قال: فيذهب عنه ألاب باكياً دماً على ما كان أسدى إليه في دار الدنيا.

وكذلك قيل: الأم تلقى ولدها في ذلك اليوم فتقول: يا بني ألم يكن

<sup>(</sup>١) الأمثل: ج٢٠ ص٢٧٣.

بطني لك وعاء؟ فيقول: بلى يا أماه، فتقول: ألم يكن ثديي لك سقاء؟ فيقول: بلى يا أماه، فتقول له: إن ذنوبي أثقلتني فأريد أن تحمل عني ذنباً واحداً، فيقول: إليك عني يا أماه فإني مشغول بنفسي فترجع عنه باكية وذلك تأويل قوله تعالى: ﴿فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾ (المومنون١٠١).

قال: ويتعلّق الزوج بزوجته فيقول: يا فلانة: أي زوج كنت لك في الدنيا؟ فتثني عليه خيراً، فتقول: يعم الزوج كنت لي، فيقول لها: أطلب منك حسنة واحدة لعلّي أنجو بها مما تريني من دقة الحساب وخفة الميزان والجواز على الصراط، فتقول له: لا والله لا أطبق ذلك وإني لأخاف مثلما تخاف أنت، فيذهب عنها بقلب حزين حيران وذلك تأويل قوله تعالى: ﴿وإن تدعُ مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربي﴾ (ناطر: ۱۸)(١).

ففي هذا الموقف الرهيب المهيب يحتاج الإنسان إلى العمل الصالح الذي ينجيه من الخسران بخفة الميزان، وقد ورد في الروايات أن شهادة «أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله» تثقل ميزاناً توضعان فيه، وأنّ «التسبيح» نصف الميزان، و«الله أكبر» يملأ ما بين السموات والأرض(٢٠).

ومما يوجب ثقل الميزان «الصلاة على محمد وآل محمد»، وقد مرّ في الروايات أنّ أفضل ما يوضع في الميزان هو «كثرة الصلاة عليهم»، وليست كثرة الصلاة تكراراً، بل هي سلم للصعود والترقي، والزيادة في القرب وعلوّ الدرجات، فكلما كان التوجّه والإقبال فيها أكثر كلما ارتقى الإنسان روحياً وانفتحت له أبواب المعارف والأنوار الإلهية، ومثلها كمثل المعول في حفر البئر واستنباط الماه، فضرب المعول هو تكرار لحركة الجسد، إلاّ أنّ كل ضربة معول تقرّب بُعد الماء أكثر فأكثر، وهكذا كلما قرأنا القرآن اكتشفنا الحقائق

<sup>(</sup>١) دروس في التفسير للسيد أحمد الفهري: ج١ ص١٢٣ نقلاً عن الإرشاد للشيخ المفيد.

<sup>(</sup>۲) نور الثقلين: ج٥ ص-٦٦٠.

والمعارف، وكلما سافرنا إلى الحج ازددنا علاقة بالله أكثر. وكلما ذكرنا الصلاة على محمد وآل محمد ازددنا علاقة بهم وارتباطاً وقرباً.

اللَّهمَّ صلَّ عليهم صلاة ترضى بها عني، وتقبل بها عملي وتثقل بها ميزاني إنك مولاي ومعتمدي وأنت أرحم الراحمين بمحمَّد وآله الطاهرين.

# السادسة: كفَّارة الدَّنوب:

رُوي عن الإمام علي الرضا عليه : «من لم يقدر على ما يكفّر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمّد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدماً (١٠).

وعن رسول الله ﷺ: قمن صلّى عليّ في الصباح عشراً محيت عنه ذنوب أربعين سنةه(٢٠).

وعن الإمام علي الليه الله الله الله على النبي المنت المحق المخطايا من الماء للناره (٣).

وعن رسول الله ﷺ: من صلّى علي كل يوم ثلاث مرّات وفي كل ليلة ثلاث مرّات، حبّاً لي وشوقاً إلميّ كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم<sup>(1)</sup>.

وعن النبي ﷺ: من صلّى عليَّ إيماناً واحتساباً استأنف العمل<sup>٥٥)</sup>.

تكفير الذنوب، هو: محو الذنوب والعفو عن السيئات، وهو تفضّل من الله تعالى على عباده المؤمنين العصاة كيلا ييأسوا من رحمة الله تعالى قال

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال وعقابها: ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال وعقابها: ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال وعقابها: ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) منازل الآخرة: ص١١٤.

<sup>(</sup>٥) لثالي الأخبار: ج٣ ص٤٣٤.

تعالى: ﴿يا أَيْهَا الذِّينَ آمنوا إِن تَنقوا الله يجعل لكم فُرقاناً ويُكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم﴾ (الانفال:٢٩).

وأمَّا موجبات التكفير فهي عديدة منها:

التوبة: قال تعالى: ﴿يا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّه تُوبَة نصوحاً
 عسى ربَّكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم. . . ﴾ (التحريم: ٨).

٢ ـ اجتناب الكبائر: وهي: «المعاصي التي أوعد الله مرتكبها دخول النار» كالشرك بالله وعقوق الوالدين، واليأس من روح الله، وأكل الربا، وقذف المحصنات، وقتل المؤمن، إلى غيرها من المعاصي الموبقة التي ذُكرت في الروايات وبينتها كتب النفسير(١) والفقه.

قال تعالى: ﴿إِن تجننبوا كبائر ما ثُنُهون عنهُ نَكفّر عنكم سيئاتكم ونُدخلكم مُدخلاً كريماً﴾ (الساء:٣١).

٣ ـ أداء الواجبات وإتيان الحسنات: قال تعالى: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفّرن عنهم سيئاتهم﴾ (المنكبرت:٧) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الحسنات يذهبن السيئات﴾ (مود:١١٤) وكما أن ترك كبائر الذنوب كفّارة للصغائر، كذلك أداء كبائر الحسنات، تكفيرٌ عن السيئات كالصلاة قال تعالى: ﴿لَمْن أَقَمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرنَ عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنّات تجري من تحتها الأنهار﴾ (المائدة:١٢).

وفي الآية بيان أنَّ الصدقة من موجبات تكفير الذنوب أيضاً، ولعلَّ تكفير كل سيئة يكون بما يناسبها من الحسنات فحسنة إنفاق المال تُذهب آثار معصية ترك الخمس.

وقال تعالى: ﴿وأَقُمُ الصلاة طرفي النهار وزُلفاً مِن اللَّيلِ إِنَّ الحسناتِ يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾ (مرد:١١٤).

<sup>(</sup>١) راجع: مواهب الرحمان في تفسير القرآن: ج٨ ص١٤١.

ففي الآية قال الإمام علي طيخلا: «الصلوات الخمس كفّارة لما بينهُنَّ ما اجتنب من الكبائر وهي التي قال الله ﴿إنّ الحسنات يذهبن السيئات﴾، (١٠).

وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما (الباقر أو الصادق ١١١٤) يقول: ﴿إِنَّ عَلَيّاً ﴿لِيَتِلا أَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ، فقال: أَيَّةَ آيَة فَى كتابِ الله أرجى عندكم؟ فقال بعضهم: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ فقال طليتـلا: حسنة وليست إياها وقال بعضهم: ﴿وَمِن يَعْمُلُ سُوءًا أَوْ يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ قال هيته: حسنة، وليست إياها وقال بعضهم: ﴿قُلْ يَا عَبَادِي الَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنْفُسُهُم لَا تَقْتَطُوا مِن رحمة الله ﴾ قال الليتلا: حسنة، وليست إياها، وقال بعضهم: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلاَّ الله﴾ قال عليتـللا: حسنة وليست إياها ثم أحجم الناس فقال عليتـللا: ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: لا والله ما عندنا شيء قال طلبته الله: ﴿ وَسَمَّعُتُ حبيبي رسول الله ﷺ يقول: أرجى آية في كتاب الله ﴿وأقم الصلاة. . . ﴾ يا على والذي بعثنى بالحق بشيراً ونذيراً إنَّ أحدكم ليقوم من وضوئه، فتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه، لم ينفتل وعليه من ذنوبه شيء، كما ولدته أُمَّه، فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عدّ الصلوات الخمس، ثم قال: يا علي منزلة الصلوات الخمس لأمتى كنهر جار على باب أحدكم، فما يظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي<sup>١٢).</sup>.

عن الإمام جعفر الصادق ﴿ يُسَلِّمُ في قوله تعالى: ﴿ أَقُمُ الصَّلَاةَ طُرَفِي

<sup>(</sup>١) ميزان الحكمة: ج٥ ص٣٧٣.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان للطبرسى: ج٥ ص٣٤٦.

النهار . . . ﴾ أنه قال : «صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار ١٬٠١٠ .

ومن موجبات التكفير، كثرة السجود فعن الإمام جعفر الصادق عليشلار أنه قال: •جاء رجل إلى رسول الله يتشيخ فقال: يا رسول الله كثرت ذنوبي وضعف عملي، فقال عشيد: أكثر السجود فإنه يحطّ الذنوب كما تحطّ الريح ورق الشجره (٢٦).

ومنها الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكرنا في أول العنوان، ولعلّ السرّ في أنها كفّارة للذنوب كونها من الهدايا للنبي ﷺ والتي تستوجب عطف النبي ﷺ على المصلّي عليه، وهو صاحب الشفاعة الكبرى الذي يشفع لمحبيه وذاكريه.

وكما أنها تكفّر الذنوب فإنها تعين الإنسان على الابتعاد عن الذنوب إذا جاء بها المصلّي على أكمل وجه، كالصلاة اليومية فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقامها المصلّى على أكمل وجه.

فعن الإمام الصادق عليه الله الم أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تُقبل فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه (٢٠).

## السابعة: الخروج من الظلمات إلى النور:

عن إسحاق بن فروخ قال: قال أبو عبد الله عليه الله إسحاق بن فروخ من صلّى على محمّد وآل محمّد عشراً، صلّى الله عليه وملائكته ألفاً، أما تسمع قول الله تعالى: ﴿هُو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً ﴿الاحزاب:٣٤)(١).

<sup>(</sup>۱) نور الثقلين: ج٢ ص٤٠٣.

 <sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٣ ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: جَ٢٦ ص١٩٨.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة بآب ٤٠ من أبواب الصلاة على محمد وآل محمد حديث ١.

ومفاد هذا الحديث أن للمصلّي على النبي وآله فضلاً كبيراً حيث يصلّي عليه ربّ العالمين وملائكته ومن يصلّي عليه ربّ العالمين فإنّه يخرجه من الظلمات إلى النور.

والظلمات متعددة فتارة تكون من الأفكار والأخلاق الرديثة، وأخرى من ظلمة الذنوب والمعاصي، فإن كل ذنب يصدر من العبد يسوّد أعماله وقلبه .

وأمّا النور فهو واحد، والمرادبه: «نور الهداية والطاعة والإيمان والحق»، نعم للنور مراتب كثيرة شدةً وضعفاً تختلف باختلاف أحوال العباد.

فمنهم من هو نور بنفسه كالنبي الأعظم محمّد ﷺ وخلفائه المعصومين ﷺ.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهَدَاً وَمَبْشُراً وَنَذْيَراً \* وَدَاعِياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً﴾ (الاحزاب:٤٥-٤١).

عن أبي خالد الكابلي قال: سألت الإمام محمد الباقر طليته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَامَنُوا بِاللهِ ورسوله والنور الذي أنزلنا﴾ فقال: يا أبا خالد النور والله الأثمة طليته يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم الذين ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم ويغشاهم بها "().

ومنهم من يسعى نوره بين يديه قال تعالى: ﴿يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نُورُهُم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنّات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم (الحديد: ١٢) وفي الرواية عن النبي عَيْنَهُ : ﴿إذَا مَرَ المؤمن على الصراط. . . طفيت لهب النيران وتقول: جزيا مؤمن فإنّ نورك قد أطفأ لهبي (٢٠).

ومنهم من يطلب الزيادة في النور لأنه خلط العمل الصالح بالسيء قال

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ج٥ ص ٣٤١.

 <sup>(</sup>٢) المستدرك باب ٤٥ من قراءة القرآن حديث ٢١.

تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربّنا أتمم لنا نورتا واغفر لنا إنّك على كل شيء قدير﴾ (التحريم: ٨) فبعض المؤمنين يطلبون المغفرة يوم القيامة ليتم لهم النور الذي نقص بسبب المعاصي.

وبعض الناس لا نور لهم قال تعالى: ﴿ ذَهُبِ اللهُ بِنُورِهُم ﴾ (البَرة: ١٧) وقال تعالى: ﴿ ذَهُبِ اللهُ بِنُورُهُم ﴾ (البَرة: ١٧) وقال تعالى: ﴿ يُومُ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قبل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنهُ فيه الرحمة وظاهره من قِبلهِ العذاب ﴾ (الحديد: ١٣).

والخروج من الظلمات إلى النور، يتوقف على اتباع الإسلام والولاء لآل محمّد ﷺ.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ وَآمَنُوا بَرْسُولُهُ يَؤْتُكُم كَفُلَيْنُ من رحمته، ويجعل لكم نوراً تمشون به ﴾ (الحديد: ٢٨).

كذلك يتوقف على اتباع القرآن الكريم والعمل بآياته قال تعالى: ﴿هُوُ الذي ينزل على عبده آيات بيّنات ليخرجكم من الظلمات إلى النور﴾ (الحديد: ٩).

والحصول على النور التام، يتوقف على ترك الذنوب الملوّئة للقلوب، وفعل الطاعات من الواجبات والمستحبات، كصلاة الليل فعن أمير المتقين الإمام على عليته أنه قال: قما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي عليته صلاة الليل نذ سمعت قول النبي عليته وصلاة الليل نور.

فقال ابن الكواء: ولا ليلة الهرير؟ قال عشير: ولا ليلة الهرير "(١).

وكقراءة القرآن، فعن الإمام علي الليه الله قال: (عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين)(٢).

<sup>(</sup>١) ميزان الحكمة: ج١٠ ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار مادة (القرآن).

والصلاة على محمّد وآل محمد.

عن النبي محمد ﷺ: ﴿أكثروا الصلاة عليّ، فإنّ الصلاة عليّ نور في القبر، ونور على الصراط، ونور في الجنة (١٠).

وعنه ﷺ: ﴿للمصلِّي عليَّ نور على الصراط يوم القيامة، ومن كان على الصراط من أهل النور لم يكن من أهل النار<sup>(٢)</sup>.

وفي الرواية عن النبي ﷺ: من صلّى عليَّ مرّة خلق الله يوم القيامة على رأسه نوراً وعلى يمينه نوراً، ومن على رأسه نوراً، ومن قوقه نوراً، ومن تحته نوراً، وفي جميم أعضائه نوراً<sup>(7)</sup>.

وعنه ﷺ: «الصلاة عليّ نور على الصراط، ومن كان له على الصراط من النور، لم يكن من أهل النارة(١٤).

ولذا ورد في الزيارة الجامعة للأثمة الكيلة المروية عن الإمام على الهام على الهام على الهام على الهادي الله الكير للصلاة على محمد وآل محمد ففيها يقول الإمام اللهائد: ووجعل صلواتنا وما خصنا به من ولايتكم طيباً لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبناه.

### الثامنة: أنها ترفع النفاق:

فعن رسول الله يهيضيد: (إرفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق) (٥٠).

فكما أنها تخرج المصلّي من الظلمات إلى النور كذلك تخرجه من ظلمات النفاق بما له من مراتب متعددة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال وعقابها: ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) ثواب اأأعمال وعقابها: ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ٢٠.

<sup>(</sup>٤) المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ٢١.

<sup>(</sup>٥) الوسائل باب ٣٩ من أبواب الصلاة على محمد وآل محمد حديث ١.

جاء في الروايات الشريفة الحثّ على إخفات الصوت في بعض العبادات المستحبة كالدعاء، والصدقة، لئلاّ يُصاب الإنسان بالرياء والعجب، وبالتالي يقلّ الأجر، إن لم ينعدم.

فعن رسول الله ﷺ: ﴿أعظمُ العبادات أجراً أخفاها (١٠). وعنه ﷺ: ﴿ ﴿دعوة السرّ تعدل سبعين دعوة في العلانية (٢٠).

وعن الإمام الصادق هيته: «الصدقة والله في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية<sup>(٣)</sup>.

نعم يُستثنى من ذلك بعض العبادات التي فضّل الإسلام أن يكون أداؤها جماعياً كـ «صلاة الجماعة» لما فيها من الاجتماع والألفة بين المؤمنين. و «الأذان» وقد ورد فيه الجهر لما يمثله من الدعوة إلى الإسلام وإلى أفضل الطاعات وخير الأعمال عن الإمام الصادق عليت الذ: ﴿إِذَا أَذَنت فلا تخفين صوتك، فإن الله يأجرك قدر صوتك فيه (٤٠).

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن نذكر أقوال السياسي المعروف (كلارستون) في إحدى خطاباتِه حيث قال: «مادام اسم محمّد ﷺ يُردَّد على المتابر، ومادامت الكعبة قائمة ومادام القرآن يُنير الدرب للمسلمين، فليس من الممكن أن تنجح سياستنا في الأراضي الإسلامية».

ومن قبله حاول معاوية ابن أبي سفيان إخماد هذا الصوت وإطفاءه، فقد روي أنَّ معاوية قال للمغيرة في سياق حديث ذكر فيه ملك أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأنَّهم هلكوا فهلك ذكرهم: ﴿...وإنَّ أخا هاشم يصرخ به في كل

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٧٠ ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٣ ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٥ ص٣٢١.

<sup>(</sup>٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث.

يوم خمس مرات: أشهد أن محمداً رسول الله، فأي عمل يبقى مع هذا لا أم لك؟! لا والله إلا دفناً دفناً (1).

وبالمقابل فلا بد للمسلم من الجهر والإعلان في كل زمان ومكان بالصلاة على محمد وآل محمد سواء في الأذان أو غيره، ليعلو ذكرهم، وينشأ عليه الصغير، ويهرم فيه الكبير، لذا ورد في الحديث المتقدم: «إرفعوا أصواتكم بالصلاة عليّ...».

ولرفع الصوت خصوصية في إذهاب النفاق لأنّ فيه الإعلان عن الحبّ للنبيّ الخاتم ﷺ وإشاعة حبّ الله تعالى له، وهذا الشيء لا يفعله المنافق فإنه يخشى من شياع ذكر النبي ﷺ بين الناس.

وبعد ذلك: فإنّ رفع الصوت يجعل السامع يصلّي أيضاً فيكثر بذلك الأجر والثواب<sup>(٢)</sup>.

#### التاسعة: تطرد الشياطين:

عن النبي ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ اثنَانَ: شَيْطَانَ الجِّنَ، ويبعد بلا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم، وشيطان الإنس ويبعد بالصلاة على النبي وآله، (٣).

وفي تفسير الإمام العسكري عليتلا: «...ولا عدو يحاربه أعدى من إبليس ومردته، يهتف به ويدفعه بالصلاة على محمد وآل محمد الطيبين صلّى الله عليهم أجمعين<sup>(1)</sup>.

وفيه عن رسول الله ﷺ: ﴿ وَأَمَا نَفَتَاتُهُ \_ أَي الشَّيْطَانُ \_ فَإِنَّهُ يُرَى أَحْدُكُمْ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم علائتك : جا ص٢٤.

 <sup>(</sup>٢) ومثله ما رُري أن الإمام علي طفيه قال لكميل: ﴿إذَا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما
 رزقك وارفع بذلك صوتك ليحمده سواك فيعظم بذلك أجرك (دار السلام: ج٢ ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ٤١.

<sup>(</sup>٤) المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ٣٧.

أنّ شيئاً بعد القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيت، من الصلاة علينا، فإنّ الله جعل ذكرنا أهل البيت شفاء للصدور، وجعل الصلاة علينا ماحية للأوزار والذنوب، ومطهرة من العيوب ومضاعفة للحسنات،(١٠).

# من هو الشيطان:

الشيطان هو: «كل شرير، عات، متمرّد، من الجن والإنس والدواب» وقد غلب استعماله في القرآن الكريم والسنّة الشريفة في إبليس وذريته.

وهو من الجن الذين خُلقوا من النار، وقد عبد الله تعالى مع الملائكة في السماء ستة آلاف سنة لا يُدرى هل هي من سني الآخرة أم من سني الدنيا، فلما أمره الله تعالى بالسجود لآدم طلِيتلا أبى واستكبر فطرده الله تعالى من رحمته، فطلب من الله تعالى أن يمهله إلى يوم القيامة جزاءً على عبوديته، فأجاب الله تعالى طلبه وأمهله، عندها أعلن العداء لأبناء آدم طلِيتلا وقال: ﴿قال فبعزتك لأغوينّهم أجمعين إلاّ عبادك منهم المُخلَصين﴾ (سورة ص: ٨٤).

وقد أعطي الشيطان<sup>(٢)</sup> القدرة للتسلّط على بني آدم لذا فهو <sup>و</sup>يجري في

<sup>(</sup>١) المستدرك باب ٢٣ من أبواب فعل المعروف حديث ١.

يساهل بعض الناس عن سبب خلق الشيطان عم أنه يضل الناس؟
الجواب: إن الله تعالى لم يخلق الشيطان شريراً بذاته إنما خلقه مخيراً قابلاً للخير والشر
قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ إلا أنه قسق عن أمر الله تعالى لتكبّره
فاستحق اللعن والطرد عن رحمة الله، ولم يستغفر من ذنبه ويتوب إلى ربّه، بل أعلن
العداء لله تعالى ولبني أدم... فعمار شيطاناً بعد أن كان عابداً،... ومع هذا فليست له
القدرة على إجبار الناس وتسيرهم نحو المعصية بل يوسوس في صدورهم فحسب قال
تعالى: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا
أنفسكم﴾ (إبراهيم: ٢٢) وقال: ﴿وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلّم من يؤمن بالآخرة
معن هو منها في شك﴾ (سبا: ٢١).

ومع هذا فالأهم من الكلام حول سبية خلق الشيطان هو معرفة طرق الخلاص منه وكما قال أحد المحققين: «لو أنّ مخبراً صادقاً أغبرك بوجود بعض قطاع الطرق الذين قرروا قتلك وأخذ أموالك، فمن الطبيعي أنك تسرع لفلق الأبواب وإعداد العدّة لحربه…. وليس=

بني آدم مجرى الدم في العروق" كما في الحديث الشريف، ومن خلالها يستطيع أن يوسوس للإنسان ويصدّه عن الصراط المستقيم.

والوسوسة هي: إلقاء الأفكار السيئة والباطلة في قلب الإنسان من دون أن يسمعها، أو هي الخراطر الشريرة التي ينقثها الشيطان في الإنسان، كأن يوسوس لك في ترك الصلاة.. والزكاة.. والخمس... والحج... بأن يقول لك: ولماذا تنعب نفسك في الصلاة؟ وهل رزقك الله مالاً كي تصلّي له..؟ ثم انك فقير لا يجب عليك الخمس..؟ وان أموال الخمس تذهب لرجال الدين فقط؟ وأمامك الوقت الطويل للذهاب إلى الحج..

وأما إذا لم تكن الوسوسة بالشر بل بإلقاء الأفكار الحسنة فهي من الملائكة وتُسمَّى «الإلهام» ومن هنا قيل: «الوسواس أثر الشيطان الخناس، والإلهام من الملائكة الكرام، (۱).

قال تعالى: ﴿من شرّ الوسواس الخنّاس \* الذي يُوسوسُ في صُدُورِ الناس﴾ (الناس:٤-٥) الصدر هو محل القلب، وليس المراد من «القلب» القلب العضوي في جسم الإنسان، بل المراد به الروح والنفس اللتان ينسب إليهما الخير والشر.

عن الإمام الصادق عليه الله عن الإمام الصادق على أحدهما ملك مرشد، وعلى الأخرى شيطان مفتر، هذا يأمره وهذا يزجره، وكذلك من الناس على المعاصى كما يحمل الشيطان من الجن» (٢٠).

من العقل أن تبحث عن أسمائهم، وملابسهم، وما يأكلون ويشربون... لأنك بأسئلتك
 هذه تساعدهم على سرعة الإنقضاض عليك وأنت غافل... وهكذا فالواجب أن نعرف
 كيفية الهرب من الشيطان ومنعه عنا، لا الإنشغال بالسؤال عن أصله وشكله، وسبب خلقه...) (الاستعادة لاستغيب بتصرف).

<sup>(</sup>۱) جامع السعادات ج١ ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) نور الثقلين: جه ص ٧٢٥.

ورد أنَّ إبليس قال: يا ربِّ إنك خلقت آدم وجعلت بيني وبينه عداوة فسلطني عليه فقال: ربِّ زدني، فقال: لل عليه فقال: ربِّ زدني، فقال: لا يولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة فقال: ربِّ زدني، فقال: تجري منهم مجرى الدم، فقال: ربِّ زدني قال: إجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد.

فشكى آدم إلى ربه، فقال: يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه عداوة وبغضاً وسلطته عليّ وأنا لا أطيقه إلاّ بك فقال الله تعالى: لا يولد لك ولد إلاّ وكُلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء، قال: ربّ زدني قال: الحسنة بعشر أمثالها قال: ربّ زدني قال: لا أحجب عن أحد من ولدك التوبة ما لم يغر غرواً (1) أي تتردد الروح في الحلق.

# شياطين الجن والإنس:

الشياطين على قسمين:

شياطين الجن وشياطين الإنس، قال تعالى: ﴿وَكَذَلُكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيَاطِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَدُواً أَنْ يَأْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُواً أَنْ اللَّهُ عَدُواً أَلْهُ عَدُواً أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَدُواً أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

فكما أنّ الجن يوسوس بصوت خفي في صدر الإنسان، كذلك الإنسان السيء يلقي أفكاره الشريرة إلى غيره ليصدّه عن الحق، ويجرّه إلى الفساد والانحراف.. ومن ثم فلا بد للإنسان المؤمن أن يبتعد عن مجالسة شياطين الإنس، ومصاحبتهم، فقد حدَّر الله تعالى من مجالستهم والخوض معهم بقوله: ﴿وَإِذَا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الأنماء (الأنماء) عن الإمام الصادق عليه المتاهد عمن ينسيك وصله ذكر الله

<sup>(</sup>١) شرح دعاء الصباح، للمازندراني ص ١٨٨.

تعالى، ويشغلك إلفه عن طاعة الله فإنَّ ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه، ولا يحملنَك رؤيتهم إلى المداهنة عند الحق، فإنّ في ذلك خسراناً عظيماًه''').

وفي كل زمان ومكان نجد رؤوس الشياطين وأتباعهم من الإنس الذين يسعون في الأرض فساداً كفرعون... والسامري... ومعاوية... وفي عصرنا الحاضر نجد الشيطان متمثلاً بالدول الغربية المستكبرة...

وهناك أفراد يعتبرون من أتباع الشيطان أو من أخوانه، وأوليائه، وحزبه.

قال تعالى: ﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد﴾ (المج:٣).

قال تعالى: ﴿فقاتلوا أولياء الشيطان﴾ (الساء:١٧).

وقال: ﴿إِنَّ المُبذِّرينِ كَانُوا أَخُوانَ الشَّياطِينِ﴾ (الإسراء:٢٧).

وقال: ﴿استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولتك حزب الشيطان لا إنّ حزب الشيطان هم الخاسرون﴾ (المجادلة:١٠٩).

### عداوة الشيطان:

اعتبر القرآن الكريم أنّ العدو الأكبر للإنسان هو الشيطان الرجيم، فهو يسعى دائماً لإغوائه، وإضلاله، وإفساده، بشتّى الطرق والأساليب.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الشيطان لكم حدوٌّ فاتخذوه عدوّاً﴾ (ناطر:٣٥).

وقال: ﴿إِنَّ الشيطان للإنسان عدوٌّ مبين﴾ (يرسف:٥).

ومن ثم فعلى الإنسان أن يبقى على حذر من عدوّه الخفيّ الخطير الذي يتربّص به في كل لحظة فعن الإمام علي الليتلا: "إحذروا عدوّاً نفذ في

<sup>(</sup>١) دار السلام ج٣ ص ١٨٠.

الصدور خفيًّا، ونفث في الآذان نجيًّا»(١).

وعنه طلِتلا: ٤...فاحذروا عباد الله عدوً الله إن يعديكم بدائه، وأن يستفزكم بندائه، وأن يجلب عليكم بخيله ورجله (٢٠).

نعم يتوقف الحذر الدائم من الشيطان واتخاذه عدواً على أمور:

## ١ ـ معرفة هدف الشيطان:

يعتبر تشخيص هدف العدو الخطوة الأولى التي تمكّن الإنسان من السيطرة عليه، والاحتراز من مصائده، وقد تقدّم أن هدف الشيطان هو الغواية والإضلال عن الصراط المستقيم.

## ٢ ـ أساليب الشيطان:

معرفة أسلوب العدو في الدخول إلى الحصن أمر مهم، إذ على ضوء هذه المعرفة يستعد الإنسان لمواجهته، وتختلف أساليب الشيطان باختلاف الإنسان، فمنهم من يدخل إليه من ناحية العقل والفكر، ومنهم من جهة الدين والأخلاق، أو النساء والأموال.

عن الإمام على عليه النه قال عن الشيطان: «أنه يأتي لك بلطف كيده ويأمرك بما يعلم أنه قد ألفت من طاعة لا تدعها فتحسب أن ذلك ملك كريم وإنما هو شيطان رجيم، فإذا أسكنت إليه واطمأننت حملك على العزائم المهلكة التي لا نجاة معهاه (٢٠).

ومن هذه الأساليب:

#### 1- المعصية وتسويف الاستغفار:

عن الإمام الصادق هيته لا: الما نزلت هذه الآية: ﴿والذين إذا فعلوا

<sup>(</sup>١) ميزان الحكمة: ج٥ ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) دار السلام: ج٤ ص ٢٠٩.

فاحشة... ﴾ صعد إبليس جبلاً بمكة يقال له: ثور، فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا، قال: لست لها، فقام آخر فقال مثل ذلك، فقال: لست لها، فقال الوسواس الخناس: أنا لها قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أسيهم الاستغفار، فقال: أنت لها»(١).

عن أبي عبد الله طبي الله علي الله على الله عن إسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا شيئاً، فنخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جنوده، فقال من لي بفلان؟ فقال بعضهم: أنا، فقال: من أين تأتيه؟ فقال: من ناحية النساء، قال: لست له لم يجرب النساء قال له آخر: فأنا له قال: من أي تأتيه؟ قال: من ناحية الشراب واللّذات، قال: لست له ليس هذا بهذا، قال آخر: فأنا له قال: من أي تأتيه؟ قال: من ناحية البرّ، قال: انطلق فأنت صاحبه، فانطلق إلى موضع الرجل فأقام حذاءه يصلى.

قال: وكان الرجل ينام والشيطان لا ينام، ويستريع والشيطان لا يستريع؛ فتحوّل إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه واستصغر عمله، فقال: يا عبد الله بأي شيء قويت على هذه الصلاة؟ فلم يجبه، ثم أعاد عليه، فقال: يا عبد الله إني أذنبت ذنباً وأنا تائب منه، فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة قال: فأخبرني بذنبك حتى أعمله وأتوب فإذا فعلته قويت على الصلاة، قال: أدخل المدينة فسل عن فلانة البغية فاعطها درهمين ونل منها، قال: ومن أين لي الدرهمان وما أدري ما الدرهمين، فتناول الشيطان من تحت قدميه درهمين فناوله إياهما.

فقام ودخل المدينة بجلابيبه يسأل عن منزل فلانة البغية فأرشده الناس، وظنّوا أنه جاء يعظها. فجاء إليها بالدرهمين وقال: قومي فقامت فدخلت

<sup>(</sup>١) ميزان الحكمة: ج٥ ص ٨٩.

منزلها وقالت: أدخل، وقالت: إنك جئتني في هيئة ليس يؤتى مثلي في مثلها، فأخبرني بخبرك فأخبرها، فقالت له: يا عبد الله إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة، وليس كل من طلب التوبة وجدها وإنما ينبغي أن يكون هذا شيطاناً مثل لك فانصرف فإنك لا ترى شيئاً.

فانصرف، وماتت من ليلتها، فأصبحت وإذا على بابها مكتوب: أحضروا فلانة (البغية) فإنها من أهل الجنة، فارتاب الناس، فمكنوا ثلاثاً لا يدفنوها، ارتياباً في أمرها. فأوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء لا أعلمه إلاّ موسى بن عمران صلوات الله عليه إن إنت فلانة، فصل عليها، ومر الناس أن يصلوا عليها، فإني قد غفرت لها ووجبت لها الجنة، بتثبيطها عبدي فلاناً عن خطبتهه (۱).

#### ب ـ الغفلة:

الغفلة عن العدو، توقع الإنسان في قبضته، حيث يجد المكان المناسب الصطياده، لذا وردعن الإمام على عليتلا: «الغفلة أضر الأعداء» (١٠).

# ج ـ بثّ الخلاف:

قال تعالى: ﴿إِنَمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بِينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فَيَّ الْخُمِرُ وَالْمِيسِر﴾ (المائد: ٩١).

وقد يوقع الخلاف بغير الخمر والميسر (القمار) كالحسد، وسوء الظن، والغيبة، والافتراء، والسخرية...

# د ـ الغضب:

في الرواية: «ذُكر الغضب عند أبي جعفر الشِيلا: فقال: إنّ الرجل ليغضب فما يرضى أبدأ حتى يدخل النار، فأيّما رجل غضب على قوم، وهو

<sup>(1)</sup> قصص الأنبياء، للجزائري، ص ٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، قصار الحكم.

قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، وأيّما رجل غضب على ذي رحم فليدنُ منه فليمسّه، فإنّ الرحم إذا مُسّت سكنت. (١٠).

# هـــ التزيين والإملاء:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينِ ارتدُوا على أَدِيارِهم من بعد ما تبيِّن لهم الهدى الشيطان سوِّل لهم وأملى لهم﴾ (محمد:٢٥).

والتسويل هو تزيين الأعمال القبيحة كالزنا والغيبة. . . والإملاء هو زرع طول الأمل والتسويف كتأخير الحج والتوبة . . أملًا بطول العمر .

### و \_ الإعجاب بالنفس:

ففي الرواية عن رسول الله ﷺ: "بينما موسى بن عمران جالس إذ أقبل إبليس... قال له موسى طلّيه : أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ فقال: إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في عينه ذنبه (٢٠).

### ز ـ النساء والخمر والمال:

عن الإمام على الليِّكلة : «الفتن ثلاث:

حب النساء: وهو سيف الشيطان.

وشرب الخمر: هو فخ الشيطان.

وحب الدينار: وهو سهم الشيطان<sup>ه(٣)</sup>.

قال إبليس لموسى عليتلا: "يا موسى لا تخل بامرأة لا تحلّ لك فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحلّ له إلاّ كنت صاحبه دون أصحابي،(٤).

<sup>(</sup>۱) الكافي: ج٢ ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٥ ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٩٦.

# ٣ ـ عدم اتّباع الشيطان:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا ادخلُوا في السُّلَم كَافَّة ولا تُتَّبعُوا خُطُواتِ الشَّيطان انه لكم عدو مبين ﴾ (البقرة: ٢٠٨).

الخطوة من خطو القدم في نقلها من مكان إلى مكان حتى يبلغ مقصده، والشيطان يحاول دائماً أن يخطو بالإنسان من صغيرة إلى كبيرة حتى يورده مورد الغواية والضلال، فمثلاً يوسوس للشاب أن يجلس متفرّجاً على موائد الخمر والقمار، ثم يدفعه للاشتراك تحت عنوان الترفيه عن النفس، وهكذا حتى يصبح الشاب محترفاً للعب القمار ومدمناً على شرب الخمور.

هذا، والاتباع يختلف من شخص لآخر \_ كما مر \_ فمنهم من يتحوّل إلى قرين دائم للشيطان، ومنهم من يصير أخاً له في الشر، ومنهم من يدخل في حزبه . . . كل ذلك لضعف الإيمان، وسيطرة الشهوات وأما المؤمنون المخلصون فلا سبيل للشيطان عليهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ (الحجر:٤٢) وقال تعالى: ﴿قال فيم أجمعين إلاّ عبادك منهم المخلصين﴾ (سررة ص:٨٤).

نقل عن أحد تلامذة الشيخ الأنصاري (رضوان الله عليه) أنّه: رأى الشيطان في منامه وبيده حبال كثيرة، ومن بينها حبل متين فسأله: ماهذه؟ فأجاب: بأني أجرّ الناس إليّ بواسطتها وأدفعهم إلى المعصية، فسأله: لأي شيء هذا الحبل المتين؟ فقال: إنّه لأستاذك الشيخ الأنصاري... فسأله: وأين الحبل المخصص لي؟ فأجاب: أنت لا تحتاج إلى الحبل لأنّك تطبع بمجرّد الإشارةه (١٠).

# ما يطرد الشيطان:

باعتبار أن الشيطان مخلوق يجري من ابن أدم مجرى الدم في العروق فلا بدّ لمواجهته من الاستعداد الدائم بتهيئة الأسلحة التي تقصم ظهره،

<sup>(</sup>١) الاستعادة: ص٣٣.

واستعمال هذه الأمور دائماً وفي كل حال لأنّ أية غفلة تؤدي إلى تسلّطه على الإنسان.

ومما يطرد الشيطان:

#### أ ـ تقوى الله تعالى:

فإنها الحصن المنيع من دخول الشيطان، وهي عبارة عن ترك المعاصي، وفعل الواجبات قال تعالى: ﴿إِنَّ الذين اتّقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون﴾ (الاعراف: ٢٠١).

# ب ـ التوكّل على الله:

وهو تفويض الأمر إلى الله تعالى، والاعتصام به من شرّ الشيطان الرجيم، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرْأَتَ القَرْآنِ فَاسْتَعَذَ بِاللهُ مِن الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون﴾ (النعل:٩٩).

### ج ـ الإخلاص له تعالى:

قال تعالى: ﴿قال فبعزَّتك الأغوينَّهم أجمعين إلاَّ عبادك منهم المخلصين﴾ (سورة ص: ٨٤).

#### د ـ الاستعادة بالله تعالى:

أي الإلتجاء إلى الله تعالى ليعينك على عدوّه وعدوك الشيطان الرجيم، «فمن طبع الإنسان إذا أقبل عليه شرّ يحذره ويخافه على نفسه وأحسّ من نفسه الضعف أن يلتجيء بمن يقوى على دفعه، ويكفيه وقوعه، والذي يراه صالحاً للعوذ والاعتصام به أحد ثلاث، إما ربّ يلي أمره... وإمّا ذو قوة وسلطان كبيرة إذا استجاره... وهناك سبب ثالث وهو الإله المعبود... والله ربّ الناس وملك الناس وإله الناس»(1).

<sup>(</sup>١) الميزان: ج٢٠ ص٣٩٥.

وعلى هذا فإنَّ الإنسان يلتجىء إلى الله تعالى ليستعين به للقضاء على عدوَّه، كما يلتجىء إلى الواسطة في الخلق والفيض وهم النبي والأثمة عليجيً ومن هنا ندرك السرّ في أنَّ الصلاة على محمد وآل محمد دافعة لشياطين الجن والإنس.

وقد وردت الاستعاذة في موارد عديدة :

١ ـ قراءة القرآن: قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتُ الْقَرَآنُ فَاسْتَعَلُّ بِاللَّهِ مَنَ السَّيْطَانُ الرَّجِيمَ﴾ (النحل ٩٨٠).

٢ عند النزوغ: وهو الدخول في أمر لإنساده، قال تعالى: ﴿وأَما
 ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم﴾ (نصلت:٣١).

٣ عند الوسوسة: قال تعالى: ﴿وقل ربِّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربِّ أن يحضرون﴾ (المومنون: ٩٨) وقد فُسّرت الهمزات بدهما يقع في قلبك من وسوسة الشيطان» (١٠).

عند الابتداء بالعبادات: كالوضوء، والصلاة، والزكاة، والخمس، . . .
 فإنه يوسوس للإنسان في هذه الحالات بأساليب متعددة.

 عند النوم.. وتناول الطعام.. والخروج من المنزل.. والدخول إلى المسجد.. والدخول إلى الحمام، والركوب على البعير، وعند الجسر، وعند سماع نباح الكلب، ونهيق الحمار، وعند دخول الصباح والمساء، وعند دخول السوق، وعند الفراغ من بناء المنزل، وعند الجماع....

عن رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتِي أَحدكم أَهله فَلَيْذَكُرِ اللهُ فَإِنْ لَمْ يَذَكُرِ اللهُ عند الجماع فكان منه ولد كان شريك شيطان (٢).

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ج٣ ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) دار السلام: ج} ص٢٠٥.

وعنه ﷺ: قمن بنى مسكناً فذبح كبشاً وأطعم لحمه المساكين ثم قال: قاللهم أدحر عني مردة الجن والإنس والشياطين وبارك لي في بنائي، أُعطى ما سأل(١٠).

#### هــ الصوم، والصدقة، والحب في الله، والاستغفار:

عن النبي عليه أنه قال الأصحابه: «ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ فقالوا: بلى، قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه (٢).

عن الإمام علي اليتللا: «ليس شيء أنكى لإبليس وجنوده من زيارة الاخوان في الله بعضهم لبعض<sup>(٣)</sup>.

وعنه عليته: «لا تستصغروا قليل الآثام فإنّ القليل يحصى ويرجع إلى الكثير، وأطيلوا السجود فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً لأنه أمر بالسجود فعصى وهذا أمر بالسجود فأطاع ونجى، (<sup>(1)</sup>).

#### و ـ ذِكر الله:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الذِّينِ اتَّقُوا إِذَا مسَّهم طَائفٌ مِن الشيطان تذكّروا فإذًا هم مبصرون﴾ (الأعراف:٢٠١).

الطائف: هو الذي يدور حول الشيء، فكأن وساوس الشيطان تدور حول قلب الإنسان لتجد منفذاً إليه، فإذا ذكر الإنسان ربه في هذه الحالة، واستعاذ بالله تعالى من شرّ الشيطان فإنه يبصر الحق \_ وفي قوله تعالى: ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٥ ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) دار السلام: ج٤ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

هم يبصرون﴾ إشارة إلى أن الوساوس الشيطانية تُلقي حجاباً على بصيرة الإنسان فلا يهتدى إلى الخير ـ.

عن الإمام الصادق الشيخة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مسّهم...﴾ قال: هو العبد يهمّ بالذنب ثم يتذكّر فيمسك، فذلك قوله: ﴿تذكروا فإذا هم مبصرون﴾(١).

الذكر: هو التوجّه والإلتفات إلى الشيء ويقابله الغفلة والنسيان اإذا ذكر العبد ربّه خنس الشيطان وولّى، وإذا غفل وسوس إليه.

وهو على قسمين: ذكر لفظي، وذكر عملي.

١ ــ الذكر اللفظي: هو حضور المذكور في القلب واللسان كما في قوله تعالى: ﴿فَاذَكُرُوا اللهُ كَذْكُرُكُم آبائكم أَو أَشَدُ ذُكُراً﴾ (البنرة: ٢٠٠).

نعم يشترط فيه التوجه الفعلي نحو المذكور، مع مجاهدة النفس للتخلّي عن الرذائل وإلا فإن كان الذكر لقلقة لسان ومن دون تخلّي وتوجّه فإنه لا يؤثر الأثر المطلوب، وقد مثل لذلك الشيخ الجليل محمد مهدي النراقي في «جامع السعادات» بمثال الكلب الجائع الذي يردعه الإنسان بقوله له: «إخساه فإنه إذا اقترب إلى الإنسان ولم يكن عند الإنسان شيء من مشتهيات الكلب كاللحم. . فإنه سيبتعد عنه وإلا فإنه لن يندفع بالقول حتى يصل إلى مطلوبه، وهكذا حال الشيطان مع الإنسان فإنه يندفع بالذكر إذا لم يكن في الإنسان مشتهياته من الغضب، والحسد، والعداوة . . .

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ج٢ ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) مراة الكمال: ج٣ ص٧٠.

#### ومن الأذكار اللفظية:

ولا إله إلا الله؛ عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليته عن الوسوسة وإن كثرت فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلا الله؟(١).

عن حمران عن أبي جعفر الشيلا: "إن رجلاً أتى رسول الله ولليه فقال: يا رسول الله إنني نافقت فقال الملائحة : والله ما نافقت ولو نافقت ما أتيتني، تعلمني ما الذي رابك؟ أظن العدو الحاضر أتاك فقال لك: من خلقك فقلت: الله خلقني فقال لك: من خلق الله؟ قال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذا فقال وليه المله عليكم فأتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده (٢٠).

عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر هيشاة يشكو إليه لمماً يخطر على باله فأجابه في بعض كلامه: إنّ الله عزّ وجلّ إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك طريقاً، قد شكى قوم إلى النبي على المماً يعرض لهم لأن تهوى بهم الريح أو يقطعوا أحبّ إليهم من أن يتكلموا به فقال على التجدون ذلك؟ فقالوا: نعم، فقال: والذي نفسي بيده إنّ ذلك لصريح الإيمان فإذا وجدتموه فقولوا: «آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله»(٣).

قبسم الله الرحمن الرحيم عن أبي جعفر عليته : فإذا توضاً أحدكم، أو أكل، أو شرب، أو لبس ثوباً، وكلّ شيء يصنع ينبغي أن يسمى عليه فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكاً (1).

«أستغفر الله؛: عن النبي ﷺ: «أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وفي

<sup>(</sup>١) أصول الكافى: ج٢ ص٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ج٢ ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المستدرك باب ١٦ من أبواب الذكر حديث ٦.

مجالسكم، وعلى موائدكم، وفي أسواقكم، وفي طرقكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة،(١).

«لا حـول ولا قـوة إلا بـالله»: عـن أبـي عبـد الله طبينالا قـال: قـال رسول الله علينها الله الله الله الله الله الله الله عند النفس والحزن فنزل جبرئيل طبينالا فقال له: يا أدم قل: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» فقالها فذهب عنه الوسوسة والحزن (٢٠).

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر»: عن أبي جعفر عليته أنه قال: «مرّ رسول الله علي برجل يغرس غرساً في حائط له، فوقف له وقال: ألا أدلك على غرس أثبت أصلاً وأسرع إيناعاً وأطيب ثمراً وأبقى؟ قال: بلى فدلني يا رسول الله، فقال: إذا أصبحت وأسيت فقل: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر» فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصالحات (٣).

«الصلاة على محمّد وآل محمد»: فإنها تطرد شياطين الجن والإنس كما في الروايتين اللتين صدّرنا بهما هذا البحث.. ومفاد الأولى أن شيطان الجن يُدفع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وشيطان الإنس يدفع بالصلاة على محمد وآل محمّد.

والوجه في ذلك أن الذاكر لهم عليته: يتوسّل بهم إلى الله تعالى كي يُبعد عنه شرّ الشيطان ووسواسه ، فبمقدار ما يكثر الذكر اللفظي ، يبعد الشيطان عنه .

وفي دار السلام نقلًا عن تفسيسر الإمام العسكسري عليه قسال رسول الله عليه وشدائدكم، وشدائدكم، وشدائدكم، لينصر الله بهم ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم، فإنّ لكل واحد

<sup>(</sup>١) المستدرك باب ٢١ من أبواب الذكر حديث ١٣.

<sup>(</sup>٢) الوسائل باب ٤٧ من أبواب الذكر حديث ١.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ج٢ ص٦٠٦.

منكم ملك عن يمينه يكتب حسناته، وملك عن يساره يكتب سيئاته، ومعه شيطانان من عند إبليس يغويانه، فإذا وسوسا في قلبه ذكر الله وقال: ﴿لا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلمي العظيم وصلَّى الله على محمَّد وآله؛ حبس الشيطانان ثم صارا إلى إبليس لشكواه وقالا له: قد أعيانا أمره فامددنا بالمردة، فلايزال يمدُّهما حتى يمدُّهما بألف مارد، فيأتونه فكلما راموه ذكر الله وصلَّى على محمّد وآله الطيبين لم يجدوا عليه طريقاً ولا منفذاً، قالوا لإبليس: ليس له غيرك تباشره بجنودك فتغلبه وتغويه؟ فيقصده إبليس بجنوده فيقول الله تعالى للملائكة: هذا إبليس قد قصد عبدي فلاناً وأمتى فلانة بجنوده ألا فقاتلوه فيقاتلهم بإزاء كل شيطان رجيم منهم مائة ألف ملك وهم على أفراس من نار بأيديهم سيوف من نار ورماح من نار وقسي ونشاشيب وسكاكين وأسلحتهم من نار، فلايزالون يخرجونهم ويقتلونهم بها ويأسرون إبليس فيضعون عليه تلك الأسلحة فيقول يا ربُّ وعدك وعدك قد أجلتني إلى يوم الوقت المعلوم فيقول الله تعالى للملائكة وعدته أن لا أميته ولم أعده أن لا أسلُّط عليه السلاح والعذاب والآلام شقوا منه ضربأ بأسلحتكم فإنى لا أميته فيسخنونه بالجراحات ثم يدعونه فلايزال سخين العين على نفسه وأولاده المقتولين المقتلين ولا يندمل شيء من جراحاته إلاّ بسماعه أصوات المشركين بكفرهم فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقى إبليس على تلك الجراحات، فإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله (عزّ وجلّ) ومعاصيه اندملت جراحات إبليس، ثم قوى على ذلك العبد حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه، ثم ينزل عنه ويركب ظهره شيطان من شياطينه ويقول لأصحابه: أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا ذلَّ وانقاد لنا الآن حتى صار يركبه هذا ثم قال رسول الله ﷺ: فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمّد وآله، وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس. . الأ(١).

<sup>(</sup>١) دار السلام: ج٤ ص٢٣٨.

٢ ـ المذكور العملي: ويعني الإلتفات الفعلي إلى المذكور في كل الحالات وإن لم يتلفظ بلسانه قال تعالى: ﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم﴾ (آل ممران:١٩١)، وبعبارة أخرى: هو التوجّه الدائم إلى الله تعالى وعدم الغفلة عنه في جميع الأحوال، وهو أعظم أنواع الذكر، ويُكتب الإنسان من الذاكرين حتى مع عدم التلفظ.

عن رسول الله ﷺ: ﴿من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلّت صلاته وصيامه، وتلاوته القرآن، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه، وتلاوته القرآن، (۱).

عن الحسين البزّاز قال: قال لي أبو عبد الله علي الله الحدثك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قلت بلى: قال: إنصاف الناس من نفسك، ومواساتك الأخيك، وذكر الله في كل موطن، أما أني الا أقول سبحان الله والحمد لله والا إله إلاّ الله والله أكبر، وإن كان هذا من ذاك، ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعة أو معصية (٢).

فمن التفت إلى رضى الله تعالى وإلى طاعته في كل حالاته فإنه يطرد الشياطين، لأنّ الشياطين لا يدخلون القلوب الممتلئة بذكر الله إنما يدخلون القلوب الغافلة والناسية لذكره تعالى.

نسأل الله تعالى أن يكتبنا مع الذاكرين، الشاكرين، المصلّين على نبيّه وآله الطاهرين.

# العاشرة: توجب محبة الله تعالى، والقرب من النبي (ص) ورده السلام:

عن الإمام علي الهادي الشينلا: "إنما اتّخذ الله تعالى إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد وأهل بيته (<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) المستدرك باب ٩ من أبواب الذكر حديث ٣.

<sup>(</sup>٢) مراة الكمال: ج٣ ص٧٢.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة بأب ٣٤ من أبواب الذكر حديث ٩...

عن عمّار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِن الله أعطى ملكاً من الملائكة، أسماء الخلائق كلّهم وأسماء آبائهم فهو قائم على قبري إذا متّ إلى يوم القيامة، فليس أحد يُصلّي عليٌّ صلاة إلاّ قال: يا محمّد صلى عليك فلان بن فلان بكذا وكذا، وإن ربّي كفل لي أن يصلّي على ذلك العبد بكل واحدة عشراً (١).

وعن محمد بن مراون، عن أبي عبد الله عليته الله: "وكُل الله بقبر النبي ﷺ ملكاً يقال له: ظهليل، إذا صلّى عليه أحدكم وسلّم عليه قال له: يارسول الله فلان سلّم عليك وصلّى عليك، قال: فيردُّ النبي ﷺ بالسلام،(٢٠).

وأي فوز أعظم من ردّ السلام من رسول الله ﷺ؟!

انه يعني السلامة من العيوب والذنوب، والسلامة من كل خوف ووحشة تصيب الإنسان عند الموت، وفي القبر، وعند الحساب، والسؤال في يوم الفزع الأكبر.

وهذه الرواية وأمثالها تدلَّ على سماع الميّت لكلام الحيِّ. وعلى ارتباط الأرواح الطاهرة مع أهل الدنيا فكيف بأرواح النبي والأثمة علي الكن الحجب الظلمانية حالت بيننا وبين سماع كلامهم وإلاَّ، فإنَّ بعض الناس ولطهارة أنفسهم استطاعوا أن يسمعوا الإجابة من صاحب القبر.

ففي مواهب الرحمن نقلاً عن الحافظ ابن عساكر: ﴿أَنَّ أَعْرَابِياً جَاء إلَى قَبْرِ النّبِي ﷺ وحثا من ترابه على رأسه وخاطبه وقال: وكان فيما أنزل الله عليك: ﴿وَلُو أَنْهُم إِذَا ظَلْمُوا أَنْفُسَهُم جَاوُوكُ فَاسْتَغْفُرُوا الله واسْتَغْفُر لَهُم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ وقد ظلمت وجئتك تستغفر لي، فنُودي من القبر قد غُفر لك وكان هذا بمحضر من على أمير المؤمنين علينها .

مستدرك الوسائل باب ١١ من أبواب الذكر حديث ٥.

<sup>(</sup>۲) جمال الأسبوع: ص١٦٠...

وفيه أنْ فاطمة الخزاعية قالت: «غابت الشمس بقبور الشهداء ومعي أخت لي فقلت لها: تعالي نسلم على قبر حمزة وننصرف، قالت: نعم فوقعنا على قبره فقلنا: السلام عليك يا عمّ رسول الله، فسمعنا كلاماً ردّ علينا: وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته، قالتا: وما قربنا أحد من الناس».

وفي رواية أنّ إبراهيم ابن الإمام الكاظم طيخ المعروف بـ المجاب، دخل حرم الإمام الحسين عليخه وقال: «السلام عليك يا أبا عبد الله، فسُمع صوت يجيبه «وعليك السلام يا ولدي».

\* \* \*

عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنّ أولى الناس بي أكثرهم عليّ صلاقة (١).

الولمي: هو القريب من غير فصل ومعنى الحديث: إنَّ أقرب الناس إليِّ أكثرهم صلاة عليّ، وعنه ﷺ: "إنَّ أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم عليّ صلاة في دار الدنيا،(٣).

# التقرُّب بالإيمان والعمل الصالح:

التقرّب إلى الله تعالى لا يعني القرب المادي إذ أنه تعالى منزه عن الجسمية والمحدودية في الزمان والمكان وإنما يعني القرب المعنوي وهو «وقوع العبد في معرض شمول الرحمة الإلهية بزوال أسباب الشقاء والحرمان وإنزاله منزلة يختص بنيل ما لا يناله من هو دونه، من إكرامه ومغفرته ورحمته (۲).

ويتحقق التقرّب من الله تعالى من خلال المسارعة إلى الإيمان والعمل

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال وعقابها ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) لثالى الأخبار: ج٨ ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) الميزان: ج١٩ ص١٢١.

الصالح واجباً كان أو مستحباً قال تعالى: ﴿والسابقون السابقون أولئك المقرّبون﴾ (الوانه:١١).

وفي الخبر عن رسول الله ﷺ: •قال الله عزّ وجلّ . . . ما تقرّب إليّ عبد بشيء أحبّ إليّ مما افترضت عليه، وإنه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتى أحمّه . . . . (١٠).

وعنه ﷺ أنه قال: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجده").

وفي دعاء كميل بن زياد المروي عن الإمام على طيتـلا: •اللهم إنّي أتقرّب إليك بذكرك.

وعن لقمان الحكيم أنه قال في وصيته لابنه: ﴿يَا بِنِيَّ أَحَثُكُ عَلَى سَتَ خصال ليس منها خصلة إلاّ وتقرّبك إلى رضوان الله عزّ وجلّ وتباعدك عن سخطه:

الأولى: أن تعبد الله لا تشرك به شيئاً.

الثانية: الرضا بقدر الله فيما أحببت أو كرهت.

الثالثة: أن تحبُّ في الله وتبغض في الله.

الرابعة: تحبُّ للناس ما تحبُّ لنفسك.

الخامسة: تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك.

السادسة: ترك الهوى ومخالفة الرّدى، <sup>(٣)</sup>.

إلى غيرها من الروايات المذكورة في كتب «الأخلاق» ويجمعها «العبودية لله تعالى» بما لها من معان تنبىء عن الذُلُّ والخضوع والاستكانة والافتقار إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ميزان الحكمة: ج٨ ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١١٤.

ومن أراد أن يعلم قربه من الله عزّ وجلّ فليرجع إلى قلبه، فإن كان يحب الله تعالى ويؤثره على هواه فهو قريب منه تعالى.

عن الصادق عليت للا: قمن أراد أن يعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عنده ١١٠٠.

وعنه هيتيلا: عن رسول الله عين أمين أصبح من أمّتي وهمّه غير الله فليس من الله (٢٠) فمن كان همّه الله تعالى فإنّ الله يهتم به ويقبل عليه وهو من الله أي «من وجهه الخاص».

أمَّا التقرَّب إلى النبي وآله ﴿ عَلِيَتِكُ لِهِ الَّذِينَ هُمَ الْأَبْرَارُ (٢٠ الْمَقَرَّبُونَ (٤٠ في

(١) أسرار الصلاة، لجوادي أملي، ص٨٥.

(٢) المصدر السابق.

- (٣) الأبرار هم أصحاب النفوس الطاهرة الذين يعيشون في النميم في الدنيا بنعمة الإيمان وفي الآجرة بنعمة الجينان ـ قال تعالى: ﴿إِنَّ الأَبِرارِ لَفَي نَمِيم﴾ (الانفطار: ١٣ والمعلففين: ٢٢) وهم أرفع درجات من المتقين قال تعالى: ﴿لكن اللّهِن نَقوا ربّهم لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خاللين فيها نزلاً من عند الله، وما عند الله خير للأبرار﴾ (آل عمران: ١٩٨٨) فيمد أن ذكر الله تعالى ما أحد للمتقين من الجنات عقب بأن ما للأبرار من نميم هو خير من جنات المتقين إذ هو من النعم المعنوية كالقرب إلى الله والحظرة لديه ورضوانه ﴿ورشوان من الله أكبر﴾ ولفظ الأبرار، وصفوة الأعيار هم أهل البيت على الأبرار، وصفوة الأعيار هم أهل البيت على الأبرار، وصفوة الأعيار هم أهل البيت على كان مزاجها كافوراً﴾ (الإنسان: ٥) وذلك عندما تصدقوا على المسكين واليتيم والأسير عن الإمام الحسن على الأبرار﴾ فوالله ما أراد به إلا على بن أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين على الأبرار﴾ (آل عمران: ١٣٣).
- (٤) فرق بين «المتقربون» و«المقربون» فالمتقربون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتوصلوا بفعلهم إلى مقام القرب أما «المقربون» فهم الذين منحوا من الله تعالى المقام العظيم كما في قوله تعالى عن الملائكة: ﴿إِن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون﴾ (النساه: ٧٧١).

وقد وصف الله تعالى الأنبياء والأوصياء عليينظ بالمقربين لأنهم سبقوا أفراد الناس إلى حقيقة الإيمان والتوحيد كما في قوله تعالى: ﴿والسابقون السابقون أولئك المقربون﴾ (الواقمة:١١). أعلى عليين ـ فهو الكون معهم في عالم البرزخ، والقيامة ﴿في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾ يقول السيد السبزواري (قدّس سرّه): افتكون له المعية في الدرجة لا في الاتحاد كما في بعض الروايات لأن التساوي في كل جهة معه محاله(١٠).

ومن الطبيعي أنّ المعية لا تتحقق إلا مع تشبّه الإنسان بهم من خلال التخلّق بأخلاقهم، يقول السبزواري تطلف «ومعنى رقي النفس ورفعها بالوصول إلى الشاهق الأعلى هو معاشرتها ومصاحبتها مع سنخها من النفوس القدسية كالأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين لما ثبت في الفلسفة الإلهية وغيرها من أن السنخية في جميع الأشياء وفي جميع العوالم لازمة وموجودة، فمقتضى قانون السنخية في عالم المصاحبة والمعاشرة هو أن تكون النفوس الشريرة كذلك. . . ه (٢٠).

وتحقيق المعية متوقف على أمور:

#### ١ ـ الطاعة لله تعالى وترك المعصية:

فكلما تقرّب العبد إلى الله تعالى فإنه يكون بالتالي قريب من المعصومين الله الله لأن هدف بعثة الأنبياء عليه ونصب الحجج الطاهرة هو إيصال الفرد الإنساني إلى الكمال الروحي من خلال الطاعة لله تعالى.

# قال تعالى: ﴿وَمِن يَطِعُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَئُكُ مِعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهُم

وفي الخبر عن أي جعفر الباقر طلي الله السابقون أربعة: ابن آدم المقتول، وسابق أمة موسى وهو مؤمن أل فرعون، وسابق أمة عيسى وهو حبيب، والسابق في أمة محمد وهو علي بن أبي طالب طلي ( الأور الثقلين: ج٥ ص٠٠٥) وتفسير الآية بهؤلاء الأربعة لا يعني انحصارها فيهم بل لأنهم من أهم المصاديق البارزة لمعنى السبق إلى الإيمان.

<sup>(</sup>١) - مواهب الرحمن: ج٩ ص١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٠.

من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً﴾ (انساء:١٩).

وقد جمع الله تعالى في هذه الآية بين طاعته وطاعة الرسول لبيان أن طاعته هي طاعة الله تعالى وكذا في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (الساء:٥٩).

عن الإمام الباقر عليشلا: "أعينونا بالورع فإنه من لقى الله عزّ وجلّ منكم بالورع كان له عند الله فرجاً إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَمِن يَطْعِ اللهُ... الآية﴾(٢).

عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: «كنت أبيت عند النبي ﷺ فاّتيه بوضوئه وحاجته، فقال ﷺ سل: فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعنّي بكثرة السجود»<sup>(٣)</sup>.

عن أمير المؤمنين هيشلاد أنه جاء إلى النبي بي فقال: علّمني عملاً يحبّني الله ويحبني المخلوقون، ويثري الله مالي، ويصح بدني، ويطيل عمري، ويحشرني معك، قال علي الله هالي، خصال تحتاج ست خصال، إذا أردت أن يحبّك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم، وإذا أردت أن يُحري الله مالك فزكه، وإذا أردت أن يعرب الله عمرك أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة، وإذا أردت أن يطيل الله عمرك

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمن: ج٩ ص١٦.

<sup>(</sup>٢) نور الثقلين: ج١ ص١٣٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر، نقلاً عن صحيح مسلم وسنن النسائي.

فصِل ذوي أرحامك، وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهّار، (۱).

# ٢ ـ الاتباع اللفظي والعملي (٢) للنبي وآله المعصومين (ع):

قال تعالى حكاية عن دعاء إبراهيم عليتلة: ﴿فَمَن تَبْعَنِي فَإِنَّهُ مَنِّي وَمَنْ

(١) أسرار الصلاة، لجوادي آملي، ص ٦٥.

(٢) فلا يكفي تمنّي الكون معهم للوصول إلى درجتهم، إذ الكون مع النبي والأثمة التيجيد يحتاج إلى إيمان عظيم، واستقامة على الصراط المستقيم، فلا بد للفاتل: ديا ليتناكناً معكم فنفوز فوزاً عظيمة أن يسمى لتزكية نفسه بالتخلّي عن الرذائل والتحلّي بالقضائل، ليصل بعدها إلى مقام الطهر والخلوص فإن ملك الدرجات المالية لا تنال إلا بالتضحية بالأنفس الغالبة.

يذكر الشهيد السعيد الشيخ مرتضى المطهري في كتابه الهجرة والجهاد: ﴿أَنَّ أَحِدِ العلماءِ كان يشكك في الحديث المروي عن الإمام الحسين عليتغلاذ في فضل أصحابه «ما رأيت أصحاباً أبرّ وأوفى من أصحابي، وكان يستدلّ على عدم تصديقه للحديث بقوله: اأني كلما فكرت مع نفسي توصلت إلى أن أصحاب الحسين طالتي الله يقوموا بعمل خارق للعادة، بل أن العدرُ هو الذي أظهر خسَّة ووضاعة. . . لذا فمن الطبيعي أن ينصر الحسين طلبتغلار أي مسلم عادي يراه في ذلك الوضع . . . ويبدو أن الله سبحانه أراد أن ينقذني من هذه النفلة والجهالة فرأيت في عالم الرؤيا وكأني حاضر في واقعة الطف فأعلنت للإمامُ الحسين طَايْسُلادُ استعدادي لنصرته، إذ ذهبت إليه فسلَّمت وقلت: يابن رسول الله أتبتك ملبياً لنداتك الأكون من أنصارك، فقال عليتـالا: إذن فانتظر أمرنا، ثم حلَّ وقت الصلاة فقال عليتـالا: نحن نريد إقامة الصلاة فقف أنت هنا كي تحول دون رصول سهام العدو إلينا حتى نتم الصلاة فقلت: أفعل يابن رسول الله فشرع علايشلاء بالصلاة ووقفت أمامه وبعد هنيهة رأيت سهماً ينطلق بسرعة نحوي، فلما اقترب طأطأت رأسى دون إرادتي فإذا بالسهم يصيب الإمام طَيْسَلَا: فقلت ـ والحديث لازال في عالم الرؤيا ـ أستغفر الله وأتوب إليه، ما أقبح ما فعلت، أن أسمح بعد هذا لتكرار مثله، وبعد هنيهة أتى سهم ثان، فحدث مني ما حدث في المرة الأولى، وأصيب الإمام طليتلا: ثانية بسهم آخر، وتكرر الحال ثالثة ورابعة والسهام تصيب أبا عبد الله طليتلاز وأنا لا أمنعها من الوصول إليه وحانت مني التفاتة فرأيت الإمام ينظر إليّ مبتسماً ثم قال: •ما رأيت أصحاباً أبرُّ وأوفى من أصحابي، إن الجلوس في البيت وتكرار قول: (يا ليتنا كناً معك؛ لا قيمة له ما ثم تقرنه بالعمل والتطبيق فهل أنَّت كذلك؟ إن أصحابي كانوا أهل عمل وتطبيق رلم يكونوا أهل قول مجرَّد عن العمل؛ انتهى . عصاني فإنك غفور رحيم﴾ (ايراميم:٣٦) وقال: ﴿إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمِ للذين اتِّبعوه وهذا النبي والذين آمنوا﴾ (آل عمران:٨٨).

نستفيد من هاتين الآيتين أن الأولوية - أي الأقربية كما تقدم - والمعية، متوقفة على اتباع إبراهيم هيلان ، نعم، لا يقتصر ذلك على اتباع إبراهيم هيلان ، نعم، لا يقتصر ذلك على اتباع إبراهيم هيلان ، بل يشمل اتباع النبي عيلية والأثمة هيلان فمن يتبعهم في أقوالهم وأفعالهم فإنه منهم وإن لم يكن من نسلهم، ومن يعصهم فهو بعيد عنهم وإن كان منهم نسباً، ففي الخبر عن الإمام على هيلان إن أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاؤوا به ثم تلا هذه الآية ﴿إِنْ أولى . . . ﴾ وقال: إنّ ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإنّ عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته، (١).

وكلما استطاع الإنسان أن يتبع الرسول وأهل بيته ﷺ في جميع عباداته ومعاملاته فإنه يكون معهم ومنهم.

ومن هنا اختلفت مراتب «المعية» و«المنيَّة».

فمنهم من صار من أهل البيت عَلَيْكُ فَهَي الحديث النبوي: «سلمان منّا أهل البيت، (٢٠) وفي حديث الإمام الصادق عَلِيتُ لا لممر بن يزيد قال: «يا بن يزيد أنت والله منّا أهل البيت، (٢٠).

عن أبي عبد الله عليشلا «من اتقى الله منكم وأصلح فهو منّا أهل البيت» قال الراوي: منكم يابن رسول الله؟ قال: نعم منّا أما سمعت قول الله عزّ وجلّ ﴿ومن يتولّهم منكم فإنه منهم﴾ وقول إبراهيم عليشلا "فمن تبعني فإنه منى،(٤٠).

عن أبي عبد الله عليجلة: •من تولَّى آل محمد وقدمهم على جميع الناس

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمن: ج٦ ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) منتهى الأمال: ج آص ١٦١.

 <sup>(</sup>٣) نور الثقلين: ج٢ ص٤٧٥.

 <sup>(3)</sup> أهل البيت في الكتاب والسنة للرئي شهرى: ص. ٤٤٨.

بما قدمتهم من قرابة رسول الله ﷺ فهو من آل محمد بمنزلة آل محمد، لا أنه من القوم بأعيانهم وإنما هو منهم بتوليه إليهم واتباعه إياهم وكذلك حكم الله في كتابه ﴿ومن يتولُّهم منكم فإنه منهم﴾، ```.

ومنهم من صار من شيعتهم، «وهو المتبّع لأقوالهم وأفعالهم».

ومنهم من صار من محبيهم وهو المحب لهم بقلبه المخالف في أعماله قال رجل للإمام الحسن الشيلا: إنّي من شيعتكم فقال الشيلا: يا عبد الله إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطبعاً فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها، لا تقل: أنا من شيعتكم ولكن قل: أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم وأنت في خير وإلى خيره (٢٠).

عن ميسر قال: كنت أنا وعلقمة الحضرمي وأبو حسان العجلي وعبد الله بن عجلان نتظر أبا جعفر عليتهذ فخرج علينا، فقال: مرحباً وأهلاً، والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم وإنكم لعلى دين الله، فقال علقمة: فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنة؟ قال: فمكث هنيهة، قال: نوروا أنفسكم فإن لم تكونوا اقترفتم الكبائر فأنا أشهد، قلنا: وما الكبائر؟ قال: الشرك بالله العظيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا بعد البينة، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وقتل المؤمن، وقذف المحصنة، قلنا: ما منا أحد أصاب من هذه شيئاً قال: فأنتم إذاً "".

فإن لم يترك المحرمات فهو ليس منهم، وإن كان قريباً منهم نسباً، كابن نوح الذي نفاه الله تعالى عن البنوة لنوح الله مع أنه من صلبه، قال تعالى: ونادى نوح ابنه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وحدك الحق وأنت أحكم

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ج١ ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٥ ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي: آج ١ ص٢٦٣.

الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح﴾ (مود:٤٦) ففي الحديث عن الإمام الرضا علِيتلا: •لما عصى الله عز وجل نفاه عن أبيهه(١) نفياً دينياً لا نسبياً.

#### ٣ - حب الرسول الأعظم وأهل بيته (ع):

فالحبيب قريب من حبيبه ومعه، عن رسول الله ﷺ: «المرء مع من أحبّ، (٢).

عن أبي عبيدة عن أبي جعفر كيتلاد قال: من أحبنا فهو منّا أهل البيت، قلت: جعلت فداك منكم؟ قال: منّا والله أما سمعت قول إبراهيم كيتلاد: قمن تبعني فإنه مني<sup>(1)</sup>.

وقد فسر الإمام عليته الحب بالاتباع كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُم تحبون الله فاتبعوني﴾ (آل عمران:٣١) يقول السيد عبد الأعلى السبزواري (أعلى الله مقامه): «والحب من المعاني القلبية التي لا بد أن يظهر أثره على المجوارح وهو الداعي إلى نيل المطلوب عما يحبه، فالإنسان يحب الغذاء ليرفع به الجوع، والنكاح ليدفع ما عليه من الغريزة الجنسية، فهو لا بد أن يقترن بالأثر وإلا فهو مجرد وهم وخيال (٥٠).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) منتهى الآمال: ج٢ ص٣١٣.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٢ ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٧٧ ص٩٣.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين: ج٢ ص٤٨.

<sup>(</sup>٥) مواهب الرحمن: ج٥ ص٢٥٣.

تعصبي الإلبه وأنبت تظهير حبيه ليو كبان حبيك صيادقياً لأطعنيه

هـذا لعمـري فـي الفعــال بــديــع إن المحــب لمــن يحــب مطيــع

فلا شكّ أن أثر الحب يظهر على الإنسان من خلال لسانه وفعله «فما أضمر امرؤ شيئاً إلا وظهر على صفحات وجههه أو في فلتات لسانه»(١١).

والمظهّر لحب النبي والأئمة الته هو إحياء أمرهم، وتعظيم شعائرهم، ونشر فضائلهم، والفرح لفرحهم، والحزن لحزنهم، وبذل المال من أجلهم، واحترام كل ما ينسب إليهم، واللهج بذكرهم في كل وقت ومن هذه الأذكار «الصلاة على محمد وآل محمد» فإن المحب لا يتوانى عن ذكر محبوبه في كل لحظة وكل مناسبة، فبقدر ما يصلي عليهم فإنه يكون قريب منهم ومعهم في درجتهم.

رزقنــا الله فــي الــدنيــا زيــارتهــم والثبــات علــى محبتهــم، وفــي الآخــرة شفاعتهم ومجاورتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صلّ وسلّم على محمد وآل محمّد.

### الحادية عشرة: أنها تعين على أهوال الآخرة:

عن رسول الله ﷺ: «من صلَّى عليَّ الف مرَّة بشَّر بالجنة قبل موته» (٢٠).

وعنه ﷺ: «ليردنَّ عليَّ الحوض يوم القيامة أقوام ما أعرفهم إلاَّ بكثرة الصلاة عليُّ (<sup>(٣)</sup>.

وعنه ﷺ: ﴿وَمِن صلَّى عليَّ أَلْفَ مرَّة حرَّم الله جسد، على النار، وثبَّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وعند المسألة، وأدخله

<sup>(</sup>١) من حكم الإمام علي طلي الله في نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال وعقابها: ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال وعقابها: ص٥٤.

الجنة، وجاءت صلاته عليَّ لها نور يوم القيامة على الصراط مسيرة خمسمائة عام، وأعطاه الله بكل صلاة صلاّها عليَّ قصراً في الجنة قلَ ذلك أو كثر»<sup>(١)</sup>.

وقد مرَّ أن أثقل ما يوضع في الميزان هو الصلاة على محمَّد وآل محمَّد.

### الثانية عشرة: أنها من موجبات الشفاعة:

فعن الإمام محمد الباقر عليشلا: عن آبائه عن رسول الله ﷺ: "من أراد التوسّل إليَّ وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصلُّ على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم،").

الشفاعة في يوم القيامة هي عبارة عن: «توسط الشافع لدى الله تعالى كي يرفع العقاب أو يزيد الثواب للمشفوع له».

وهي من الأسباب التي تنزل الرحمة والمغفرة من الله تعالى على عباده، ولا غرابة فيها بعد أن ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في آيات عديدة منها قوله: ﴿لا يملكون قوله: ﴿لا يملكون الشفاعة إلاّ مِن اتّخذ عند الرحمن عهداً﴾ (مربم:۸۷).

ومثالها ما ورد في قصة أخوة نبي الله يوسف طيِّتكة إذ رجعوا إلى أبيهم وقالوا له: ﴿يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين﴾ (يوسف:٩٨).

أضف إلى ذلك أن إعطاء الله تعالى بعض أوليائه مقام الشفاعة، هو تكريم لهم، وإظهار لمقامهم ومنزلتهم عنده تعالى.

#### الشفعاء في القيامة:

وأول الشافعين، وأعظم الشافعين، هو سيد النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ فقد أعطاه الله تعالى مقام الشفاعة، والوسيلة في

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال وعقابها: ص٤٥.

٧) وسائل الشيعة باب ٤٢ من أبراب الذكر حديث ٥.

القيامة بقوله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربّك فترضى﴾ (الضحى:٥) وبقوله: ﴿وعسى أن يبعثك ربّك مقاماً محمودا﴾ (الإسراء:٧٧).

عن رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً﴾ هو المقام الذي أشفع لأمتى فيهه(١).

وعنه ﷺ أنه قال: «إذا كان يوم القيامة كنت أمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخره(٢).

كذلك أُعطيت الشفاعة للأئمة ﴿ الله الذين هم الشهداء على الخلق يوم القيامة، ومنهم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ﷺ .

عن الإمام الصادق طلِتللا: «والله لنشفعنَ في المذنبين من شيعتنا حتى تقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك ﴿فما لنا من شافعين ولا صديق حميم﴾،(٣).

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليتلاذ جُعلت فداك يابن رسول الله حدثني بحديث في فضل جدتك فاطمة، إذا أنا حدَّت به الشيعة فرحوا بذلك؟

فقال أبو جعفر عليته حدثني أبي عن جدي عن رسول الله يهضي قال: إذا كان يوم القيامة تُنصب للأنبياء والرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى منابرهم يوم القيامة ثم يقول الله: أخطب فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء والرسل بمثلها ثم ينصب للأوصياء منابر من نور وينصب لوصيّي علي بن أبي طالب في أوساطهم منبر فيكون منبره أعلى من منابرهم ثم يقول الله: يا على أخطب فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلها ثم

<sup>(</sup>١) مقاهيم القرآن للسبحاني: ج٤ ص٢٩٠ عن مسند أحمد بن حنبل: ج٢ ص٥٢٨ وسنن الترمذي: ج٣ ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نقلاً عن سنن الترمذي: ج٥ ص ٧٤٧، وسنن ابن ماجة: ج٢ ص١٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) ميزان الحكمة: ج٥ ص١٢٢.

ينصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور فيكون لابني وسبطي وريحانتي أيام حياتي منبر من نور ثم يقال لهما: اخطبا فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلها! ثم ينادي المنادي ـ وهو جبرئيل عليتها : أين فاطمة بنت محمد؟ . . . فتقوم عليتكالا إلى أن قال: فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟ فيقول محمد وعلي والحسن والحسين عليتها : لله الواحد القهار، فيقول الله تعالى: يا أهل الجمع إني قد جعلتُ الكرم لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين!

يا أهل الجمع طأطؤا الرؤوس وغضوا الأبصار فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة فيأتي جبرئيل بناقة من نوق الجنة مدبّحة الجنين خطامها من اللؤلؤ الرطب عليها رحل من المرجان تُناخ بين يديها فتركبها فيبعث الله مائة ألف ملك ليسيروا عن يسارها ويبعث إليها مائة ألف ملك ليسيروا عن يسارها ويبعث إليها مائة ألف ملك يحملونها على أجنحتها حتى يصيّروها على باب الجنة فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت فيقول الله: يا بنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرتُ بك إلى جنتي؟

فتقول: يا رب أحببتُ أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم!

فيقول الله: يا بنت حبيبي! إرجعي فانظري من كان في قلبه حبّ لكِ أو لأحد من ذريّتك، خذى بيده فأدخليه الجنة!

قال أبو جعفر هيتلاد: والله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبّيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديّ فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يُلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا فإذا التفتوا يقول الله تعالى:

> يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون: يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. فيقول الله: يا أحبائي إرجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة أنظروا: من أطعمكم لحب فاطمة.

أنظروا: من كساكم لحبُّ فاطمة.

أنظروا: من سقاكم شربة في حبّ فاطمة.

أنظروا: من ردُّ عنكم غيبة في حبُّ فاطمة.

فخذوا بيده وأدخلوه الجنة(١).

وفي رواية أنها تقول في المحشر: «اللهم شفعني فيمن بكى على مصيبته (الإمام الحسين طيخلا) فيشفعها الله فيهم»<sup>(٢٧)</sup>.

#### من يُشفع له:

أما الذين يستحقون الشفاعة فهم المؤمنون الذين ارتضى الله تعالى لهم دينهم، والذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً قال تعالى: ﴿ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى﴾ (الانبياه:٢٨) أي ارتضى دينه.

وأمّا الكافرون والمكذّبون بالشفاعة، فلا يستحقون الشفاعة، لعدم القابلية فيهم لنيل الشفاعة كالرجل الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة لا يصح أن يشفع له للوصول إلى مركز علمي كبير لعدم القابلية فيه قال تعالى: 
﴿إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلّنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم﴾ (النعراء:١١).

وفي الخبر عن الإمام علي الرضا عليه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليته الله قال: قال رسول الله عليه الله الله يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي، ثم قال: «إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأما المحسنون فما عليهم من سبيل<sup>(۱۳)</sup>.

نعم وردت في السنّة الشريفة روايات تخصص عمومات الشفاعة لكل المذنبين، ومن هؤلاء:

<sup>(</sup>١) قاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) نور الثقلين: ج٣ ص٤٢٣.

 المستخف بالصلاة: فعن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر طيتهاد: «الا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته الا يرد عليّ الحوض الا والله\(^\).

وعن أبي بصير أيضاً قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليته ألا بنائي عبد الله عليته في فكت وبكيت لبكائها ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عليته تم قال: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. قالت: فما تركنا أحداً إلا جمعناه فنظر إليهم ثم قال: "إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة (٢٠).

ب شارب الخمر: فعن رسول الله ﷺ: «ليس منّي من استخفّ بصلاته لا يرد عليّ الحوض لا والله، ليس منّي من شرب الخمر لا يرد عليًّ الحوض<sup>(۲۲)</sup>.

ج ـ المسؤذي ذريّــة النبـــي ﷺ: عـــن الإســـام علـــي الليخلاة قــــال رسول الله ﷺ: «إذا قمت المقام المحمود تشفّعت في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفّعني الله فيهم، والله لا تشفّعت فيمن آذى ذريّتي،(<sup>(1)</sup>.

#### مراتب الشفاعة:

هذا، وتختلف مراتب الشفاعة باختلاف الاستعدادات والقابليات فمن المذنبين من لا تنالهم الشفاعة إلاّ بعد الدخول في النار وعذاب الآلاف من السنين، ومنهم من تناله قبل ذلك.

فمن كانت له حسنات معينة ذكرتها الروايات، فإنَّ له شفاعة خاصة.

منها: ما رُوي عن رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَقْرِبُكُمْ مَنِّي غَداً وَأُوجِبُكُمْ عَلَيٌّ

<sup>(</sup>١) ميزان الحكمة: ج٥ ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوارِ: ج٨٣ ص٩.

<sup>(</sup>٤) مفاهيم القران: ج٤ ص٣٠٠.

شفاعة: أصدقكم لساناً، وأدّاكم للأمانة، وأحسنكم خُلقاً، وأقربكم من الناس، (١٠).

ومنها: ما رُوي عنه ﷺ: «سلوا الله لمي الوسيلة فمن سأل الله لمي الوسيلة حلّت له الشفاعة» (١٠).

ومنها: الصلاة على محمّد وآل محمد: كما مرّ في الحديث الشريف عنه ﷺ:

فعنه ﷺ: «من صلّى على محمّد وقال: «اللهم أنزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي، رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٤ ص ١٠٨٠.

وعنه ﷺ: "من قال حين يسمع النداء: "اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلّت له شفاعتي يوم القيامة وواه البخاري في صحيحه ج ١ ص١٥٩، وابن ماجة في سننه ج ١ ص٢٣٩، والترمذي ج ١ ص٢٣٦، والنسائي ج٢ ص٢٢، وأبي داود ج ١ ص١٣٦.

وعنه ﷺ: "إذا سمعتم المؤذّن نقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا عليَّ فإنه من صلّى عليَّ صلاة صلّى الله عليه عشراً، ثم سلوا الله عزّ وجلّ الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة (واه مسلم في الصحيح ج٢ ص٤، وأحمد بن حنبل في المسند ج٢ ص١٦٨، والترمذي في سننه ج٥ ص٢٤، والنسائي ج٢ ص٢٤٠.

نقلنا هذه المصادر عن كتاب: «مفاهيم القرآن» ج٤ للباحث المحقق الشيخ جعفر السبحاني أيّده الله تعالى.

والوجه في كون الصلاة على محمد وآل محمد من موجبات الشفاعة،

<sup>(</sup>١) ميزان الحكمة: ج٥ ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص١٢٣.

أنها من الطاعات والقربات التي يهديها المصلّي إلى مواليه وساداته، وهم ـ أهل الرحمة والعطف ـ يردّون على المصلّي هديته في الوقت الذي يحتاجهم فيه بأن يشفعوا له عند الله تعالى.

ويؤيده ما ورد في الخبر المرفوع عنهم ﴿ الله الله من جعل ثواب صلاته لرسول الله ﷺ وأمير المؤمنين ﴿ الله والأوصياء من بعده صلوات الله عليهم أجمعين أضعف الله له ثواب صلاته أضعافاً مضاعفة حتى ينقطع النفس، ويقال له قبل أن تخرج روحه من جسده: يا فلان! هديتك إلينا وألطافك لنا فهذا يوم مجازاتك ومكافأتك، فطب نفساً وقرَّ عيناً بما أعد الله لك وهنيناً لك بما صرت إليه (١٠).

#### الثالثة عشرة: أنها توجب استجابة الدعاء:

عن رسول الله ﷺ: قما من دعاء إلاّ بينه وبين السماء حجاب حتّى يُصلّى على النبي وعلى اَل محمّد، فإذا فعل ذلك خرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء، فإذا لم يفعل ذلك رجع الدعاء،(٢).

عن الإمام علي المبتلا: «كل دعاء محجوب عن السماء حتى تصلّي على محمد وآله» (٣).

عن الإمام علي الله الله عليه الله الله الله الله تعالى حاجة، فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله عليه ثم سلّ حاجتك، فإنّ الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى (١٠).

عن أبي عبد الله الحيتلا: «إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على محمد، ويقول: إفعل بي كذا وكذا، فإنّ العبد إذا قال اللهم صلّ على محمّد وعلى

<sup>(</sup>١) جمال الأسبرع ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال وعقابها: ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) ثواب اأأعمال وعقابها: ص٤٦.

<sup>(</sup>٤) الوسائل باب ٣٦ من أبواب الدعاء حديث ١٨.

أهل بيته استجاب له، فإذا قال: إفعل بي كذا وكذا، كان أجود من أن يردً بعضاً ويستجيب بعضاً<sup>(١)</sup>.

عن الإمام جعفر الصادق عليه أنه قال: "إنّ رجلاً أي رسول الله عليه فقال: يا رسول الله إلى معلت ثلث صلاتي لك، فقال له: يا رسول الله إني جعلت نصف صلاتي لك، فقال: ذاك أفضل. فقال: إني جعلت كل صلاتي لك، فقال: إذن يكفيك الله عز وجل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فقال له رجل: أصلحك الله كيف يجعل صلاته؟ دنياك وآخرتك. لا يسأل الله عز وجل إلا بدأ بالصلاة على محمد وآله (٢٠).

عن أبي عبد الله المسيلاة قال: قال رسول الله على الله تجعلوني كقدح الراكب، فإن الراكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء، اجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره (٣).

قال السيد عبد الله شبّر كلله: ﴿وَلَعَلَّ الْمُوادُ مِنَ الْحَدَيْثُ أَنَّ الرَّاكِ لَا يَذَكُرُ قَدْحَهُ إِذَا عَطْشُ وَأَرَادُ أَنْ يَشْرِبُ فَحَيْنَذُ يَمَلاً وَيَشْرِبُهُ ، وأَمَا فِي سَائرُ الْأُوقَاتُ فَهُو فَى غَفْلَةً عَنهُ ﴿ الْأُوقَاتُ فَهُو فَى غَفْلَةً عَنهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّا الل

وقد ذكر علماء أهل السنة روايات تقول إنّ الدعاء محجوب حتى يصلّي الداعي على محمّد وآل محمّد.

منهم: ابن حجر في الصواعق المحرقة ص٨٨، والمناوي في الشرح ج٥ ص١٩، والهندي في كنز العمال ج١ ص٢١٤، والقندوزي في ينابيع المودة ص٢٩٥، والقدوسي الحنفي في سنن الهدى ص٣٧٥. (راجع إحقاق الحق ج ٩ ص١٦٥).

<sup>(</sup>١) جمال الأسبواع: ص١٦٠.

 <sup>(</sup>٢) الوسائل باب ٣٦ من أبواب الدعاء حديث ٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق حديث ٧.

<sup>(</sup>٤) مصابيح الأنوار: ج٢ ص ٢٦٠.

#### شروط استجابة الدعاء:

لاستجابة الدعاء شروط مذكورة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهي تنقسم إلى شروط الصحة فلا يُستجاب الدعاء بدونها، وشروط الكمال.

أمّا شروط الصحة:

قال تعالى: ﴿وإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبِ أَجِيبِ دَعُوةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانَ فَلَيستَجِيبُوا لِي وليؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشُدُونَ﴾ (البَرَة:١٨٦).

وفي هذه الآية دلالة على اشتراط الإيمان بالله تعالى وبقدرته على إعطاء ما يُسأل، كما في الخبر المروي عن الإمام جعفر الصادق عليمتلا: «يعلمون أني أقدر على أن أعطيهم ما يسألونه(١٠).

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال لي أبو الحسن الرضاعليشلا: « الخبرني عنك لو أني قلت لك قولاً أكنت تثق به مني؟ فقلت له: جعلت فداك إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه؟ قال: فكن بالله أوثق فإنك على موعد من الله أليس الله عزّ وجل يقول: ﴿إذا سألك. . . ﴾"٢١.

فإذا كان الدعاء مع التردد في الاستجابة، والغفلة، والسهو فهو مردود فـ•إن العطية على قدر النية».

وفي الآية دلالة على كون الاستجابة منوطة بكون الإنسان في حالة دعاء حقيقة لا لقلقة لسان فحسب، إذ الدعاء في العرف العام هو طلب توجّه المدعو نحو الداعي، كما يقال: دعا زيدٌ عمرو أي ناداه ليلتفت إليه، ودعاء الله هو طلب توجّه الله تعالى نحو الداعي، وتوجهه تعالى عبارة عن استجابة الدعاء، وإنزال الرحمات، ويتحقق دعاؤه تعالى بالابتداء بالأسماء الحُسنى،

<sup>(</sup>۱) - تفسير العياشي: ج۱ ص١٠٢.

<sup>(</sup>۲) نور الثقلين: ج١ ص١٧١.

قال تعالى: ﴿وله الأسماء الحُسنى قادعوه بها﴾ (الأعراف: ٨١)١١).

وفي الآية أيضاً: اشتراط الاستجابة لله تعالى فيما يدعوهم إليه، فكأن الآية تقرّر: إن الله تعالى يستجب دعاء العباد، ولا بدّ للعباد أن يستجيبوا له فيما يدعوهم إليه، ودعاؤه تعالى العباد هو الإيمان به والعمل الصالح.

ومن ثمّ ورد في الروايات أن الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، وأنّ دعوة آكل الحرام، وآكل السحت محجوبة، وكذا دعاء الظالم، وقاطع الرحم. . <sup>(۲)</sup>.

وفي دعاء كميل بن زياد المروي عن الإمام علي عليتـلا: يقول فيه: اللهم اغفر لمي الذنوب التي تحبس الدعاء».

#### وأمَّا شروط الكمال فهي عديدة منها:

١ - الطهارة من الحدث والخبث، ٢ - استقبال القبلة، ٣ - أن لا يكون الدعاء ملحوناً، ٤ - الابتداء بالثناء على الله، والمدح له، شم الإقرار بالذنوب، ٥ - الإلحاح بالدعاء، ٦ - البكاء حال الدعاء، ٧ - الصدقة قبل الدعاء، ٨ - الاجتماع في الدعاء، ٩ - الدعاء للاخوان، ١٠ - رفع اليدين، ١١ - الدعاء عند السحر، وقبل طلوع الشمس وغروبها، ١٢ - الدعاء عند قراءة القرآن، والآذان، والتقاء الصفين للشهادة، ونزول المطر، ١٣ - الدعاء في الأمكنة الشريفة كالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمراقد المقدسة للأثمة الأطهار وخصوصاً تحت قبة سيد الشهداء عليه اللهد .

ومن هذه الشروط تقديم الصلاة على محمَّد وآل محمد والختم بها.

<sup>(</sup>١) عن معاوية بن عمار عن الإمام جعفر الصادق طليطة في قول الله تعالى: ﴿وقَ الأَسماء الحُسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا يعمرفتا (نور التقلين: ج٢ ص١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٣ ص٢٥٤.

### والسرّ في كون الصلاة سبباً لقبول الدعاء متجسداً فيما يلي:

الأول: إن العبد إذا جعل الصلاة في أول الدعاء وفي آخره وعرض المجموع على الله تعالى فإن الله الكريم يستحي أن يرد البعض ويقبل البعض، وما دامت الصلاة غير محجوبة فلا بد من عدم محجوبة الدعاء أيضاً، والله أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط، مثال ذلك: أن من باع أمتعة صفقة واحدة، فإن المشتري لا يسوغ له أخذ الصحيح ورد المعيب، بل أما أن يرد الجميع، أو يقبل الجميع، ولا يرد المعيب فقط (۱)، وهذا الداعي مزج دعاءه بالصلاة على محمد وآله، وعرض الجميع صفقة واحدة على رب الأرباب وهو أكرم وأجل من أن يرد المعيب ويقبل الصحيح.

وهذا هو أحد أسرار الصلاة جماعة ، والدعاء في الاجتماع ، والصلاة في وقتها حيث أن قبول الصلاة متوقف على إقبال الإنسان بقلبه فيها نحو الله تعالى من تعالى ولتعذر حصول الإقبال بالتمام في كل الأحوال جعل الله تعالى من أسباب القبول أداء النوافل اليومية كما في بعض الروايات فعن الإمام محمد الباقر هيتلاد: «إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة» (٢).

و في حديث للإمام محمدالباقر طليته: عن أحوال أبيه الإمام السجاد عليته: . • . . . ولقد صلّى ذات يوم فسقط الرداء عن أحد منكبيه، فلم يسوّه حتى فرغ

<sup>(</sup>١) وهذه من الأمور الوجدانية التي قد تحصل بين الناس، فقد لقي أبو دلامة أبا دلف وهو والي العراق، فأحل بعنان فرسه وقال له: إني حلفت لنن رأيتك سالماً بقرى العراق وأنت ذو وفر لتصلين على النبي ولتملأن دراهماً حجري فقال: أما الصلاة على النبي محمد ﷺ فصلى الله عليه وسلم وأما الدراهم فلا، قال له: جملت فداك لا تفرق بينهما بالذي أسأله أن لا يفرق بينك وبين النبي ﷺ فاستسلفها أبو دلف وصب الدراهم في حجره.

 <sup>(</sup>۲) الوسائل باب ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث رقم ٣.

من صلاته فسأله بعض أصحابه عن ذلك فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت؟ إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه. فقال الرجل: هلكنا! فقال: كلا، إنّ الله عزّ وجلّ متمّم ذلك بالنوافل<sup>(۱)</sup>.

وقد لا يستطيع العبد أداء النوافل دائماً فجعل من أسباب قبول الفرائض الصلاة في أول وقتها، لأنها إن ارتفعت أول الوقت، فإنها ترتقع مع صلاة ولي العصر (عج) وعندها يستحي الله تعالى أن يقبل صلاة الإمام عليشلاز ويرد صلاة العبد.

الثاني: إن من كانت له حاجة عند سلطان، فإنه يتقرّب إليه بأحبّ الوسائل لديه فيتشفّع بفلان وفلان من المقرّبين لدى حضرته، وبعبارة أخرى، من أحبّه السلطان وأكرمه يجب أن يكرمه الناس فإذا فعل ذلك استحقّ العطاء من السلطان.

والنبي محمّد وأهل بيته عليتي هم أقرب الخلق إلى الله تعالى وأحبّهم إليه فلا بدّ من التوسّل بهم والتقرّب بحبّهم إلى ربّهم عند طلب الحاجة منه سبحانه وتعالى، فلو لم يستجب دعاءك في الأساس فإنه سيستجيبه كرامة لهؤلاء الذين توسّلت بهم وقدّمتهم بين يدي حوائجك.

ومن هنا ورد عن سلمان الفارسي المحمدي أنه قال:

السمعت محمّداً عَلَيْكِ يقول: إنّ الله عز وجل يقول: يا عبادي أوليس من له إليكم حواتج كبار لا تجودون بها، إلاّ أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعهم، ألا فاعلموا أن أكرم الخلق عليّ، وأفضلهم لديّ، محمّد وأخوه عليّ ومن بعده من الأئمة، هم الوسائل إلى الله ألا فليدعني من همته حاجة يريد نفعها، أو دهته داهية يريد كشف ضرّها، بمحمّد

<sup>(</sup>۱) منتهى الآمال: ج۲ ص۱۹.

وآله الطيبين الطاهرين، أقضها له بأحسن ما يقضيها من تستشفعون بأعزّ الخلق علمه.

فقال له قوم من المشركين والمنافقين وهم مستهزؤون به: يا أبا عبد الله فمالك لا تقترح على الله بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة.

فقال سلمان: دعوت الله وسألته ما هو أجلّ وأنفع وأفضل من ملك الدنيا بأسرها، سألته بهم صلّى الله عليهم أن يهب لي لساناً ذاكراً لتحميده وثنائه، وقلباً ذاكراً لآلائه، وبدناً على دواهي الداهية صابراً، هو عز وجل قد أجابني إلى ذلك وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها، وما يشتمل عليها من خيراتها مائة ألف ألف مرةه(١).

قد يقال: إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد عبارة عن الدعاء لهم، فكيف نتحقق من استجابة الله تعالى لهذا الدعاء لنجعله شفيعاً لنا في طلب الحواثج الأخرى؟

#### الجواب:

رُوي عن الإمام الصادق الليملاء أنه قال: "إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي مقبولة، ولم يكن الله ليقبل بعض النبي مقبولة، ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويردّ بعضاً (٢٠).

وفي هذا دلالة صريحة على قبول الصلاة على محمّد وآل محمّد.

وقد ورد في الروايات الشريفة أن دعاء الأخ لأخيه مستجاب في ظهر الغيب.

<sup>(</sup>١) عدَّة الداعي لابن فهد الحلي: ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل بأب ٣٦ من أبواب الدعاء حديث ١٤.

فعن رسول الله ﷺ أنه قال: اليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب،(۱).

وعن الإمام محمد الباقر الشخلا: «أسرع الدعاء نجحاً للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكل به: آمين ولك مثلهه(۲).

فإذا كان دعاء الأخ لأخيه في الإيمان مستجاب، فكيف بدعاء الولد لوالده، ومن المقطوع به أن النبي وآله علي الله هم آباء هذه الأمة، ففي الحديث الشريف: فيا على أنا وأنت أبوا هذه الأمةه (٣٠).

وقـد ذكـر بعـض العلمـاء: أن النبـي ﷺ أبـو الأرواح كمـا أن آدم أبـو الأجساد. . . فروح النبي ﷺ هي الأصل في خلق الأرواح، ومن هنا كانت الأبوّة روحية ومعنوية.

ثم إنَّ الصلاة على محمد وآل محمد من مصاديق الكلام الطيب الذي يُرفع إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿ إلهِ يصعدُ الكلمُ الطّيبُ ﴾ (ناطر: ١٠).

عن صدر المتألهين (قدّس سرّه): «فكما أن أجساد البشر تكرّم بكرامة الروح، فكذلك أصوات الكلام تكرّم وتشرف بشرافة الحكمة التي فيها»<sup>(18)</sup>.

### الرابعة عشرة: أنها توجب قضاء الحوائج:

عن رسول الله ﷺ: "من عسرت عليه حاجة فليكثر بالصلاة عليً فإنها تكشف الهموم والغموم، وتكثر الأرزاق، وتقضى الحوائج،"<sup>(٥)</sup>.

ميزان الحكمة: ج٣ ص٢٨٠.

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) الذنوب الكبيرة ج١ ص١٥٦، ومواهب الرحمن ج٨ ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن مواهب الرحمن: ج٣ ص٧٥.

 <sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال وعفابها: ص٤٥. وإحقاق الحق ج ٩ ص ٦٢٨.

وعنه ﷺ: امن صلَّى على محمَّد وآل محمَّد مرة قضى الله له ماثة حاجة (١١).

وفي دعاء طلب الحوائج للإمام زين العابدين هيشلا: "صلِّ على محمّد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها، ولا منتهى لأمدها، واجعل ذلك عوناً لى وسبباً لنجاح طلبتى إنك واسع كريم».

وفي كتاب التحفة الرضوية عن كشكول الزنجاني:

إن من المجربات لقضاء الحواتج ولشفاء المريض قراءة هذا الدعاء كل يوم ٧٠ مرة وهو: "اللهم صلَّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه (٢٠).

ومن المجرّبات عند العلماء (رضوان الله عليهم) أنهم ينذرون «الصلاة على محمّد وآل محمّد» لقضاء الحوائج. . .

بأن يقول الناذر: ﴿ للله عليّ نذر لتن حصل كذا وكذا.. لأصلّي على محمّد وآل محمد مانة مرة أو ألف مرّة أو . . ، • حسب خطورة الأمر المنذور له ، ومن أفضل النذورات أن يصلّي عليهم (أربعة عشر ألف مرة ويهديها لأرواح المعصومين الأربعة عشر ، وطريقته : بأن يهدي الألف الأولى لروح النبي عليه والثانية لروح أمير المؤمنين عليه الله ، والثانية لروح الزهراء عليه الأخر .

ومما جُرّب أيضاً \_كما في التحفة الرضوية . أن «الصلاة على محمّد وآل محمّد» مائة مرة وأكثر، تدفع الغمّ وتجلب النوم. .

### الخامسة عشرة: توجب التذكر بعد النسيان:

رُوي عن الإمام الحسن بن علمي ﴿ يَكُلُا فَي جُوابٌ مَن سَأَلُهُ عَنِ الرَّجُلُ: كيف يذكر وينسى؟ ·

<sup>(</sup>١) ثراب الأعمال وعقابها: ص٥٠. وإحقاق الحق ج ١٨ ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) التحفة الرضوية: ص٢٠٢.

فقال عليه الله الله الرجل في حُقّ، وعلى الحُقّ طبق، فإن صلّي الرجل على محمد وآل محمد صلاة تامة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحُق فأضاء القلب، وذكر الرجل ما كان نسي، وإن هو لم يصلٌ على محمد وآله أو نقص من الصلاة عليهم، انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فأظلم القلب ونسي ما كان ذكره (١٠).

أقول: تعاطي الذنوب يؤثّر على القلب والعقل سلباً، حيث أنّها تفسد القلب وتورث الجهل والنسيان ففي الخبر عن الإمام محمّد الباقر عليتهلا: قما من عبد إلاّ في قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطّي البياض، فإذا غطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ (المطفنين: ١٤)، (٢).

وعن رسول الله ﷺ: «اتّقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات، وإنّ العبد ليذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه (٣).

#### قال الشاعر:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يدوتاه عاصي

وعليه فمن صلَّى على محمَّد وآل محمَّد فإنَّ ذنوبه تُهدم وبالتالي يذهب ذلك السواد فيتذكر ما كان نسى والله أعلم.

### السادسة عشرة: تزيل الفقر وتورث الغنى:

رُوي أنَّ فقيراً شكا إلى النبي ﷺ من شدَّة الفقر، فقال له: ﴿إِن أُردت

 <sup>(</sup>١) الوسائل باب ٣٧ من أبواب الصلاة على محمّد وأله حديث ١.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٣ ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٤٦٥.

أَن يغنيك الله فصلُّ عليُّ وعلى ٱلي<sup>ه(١)</sup>.

وفي هذا السياق نذكر دعاءً لرفع الفقر وأداء الدين تعميماً للفائدة.

عن الإمام الباقر عليتها عن آبائه عن أمير المؤمنين عليتها قال: السكوت إلى رسول الله ينتيها ديناً كان علي فقال: يا علي قل: «اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك فلو كان مثل صبير ديناً قضاه الله عنك، وصبير جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه (<sup>(7)</sup>).

قال الشيخ البهائي \_ زاد الله في بهائه \_ بعد نقله لهذا الحديث: «كثر علي الدين في بعض السنين حتى تجاوز ألفاً وخمسمائة مثقال ذهباً، وكان أصحابه متشددين في تقاضيه غاية التشديد، حتى شغلني الاهتمام به عن أكثر أشغالي، ولم يكن لي في وفائه حيلة، فواظبت على هذا الدعاء، فكنت أكرره في كل يوم بعد صلاة الصبح وربما دعوت بعد الصلوات الأخرى فيسر الله سبحانه قضاءه وعجّل أداءه في مدة يسيرة بأسباب غريبة ما كانت تخطر بالبال ولا تمرّ بالخيال».

وقال العلامة الأكبر السيد محسن الأمين \_ عامله الله بلطفه \_: "وأنا من يوم اطّلاعي على هذا الحديث واظبت على قراءة هذا الدعاء في الصلوات، فما وجدت ضيقاً في المعاش والحمد لله إلاّ نادراً».

وقال بعض أهل العلم: له أثر عجيب في أداء الدين، وليس فيه تخلّف أبداً وما قرأته إلا ويؤدي ديني قبل بلوغ الأسبوع، وأضاف: وأعتقد أنه من معجزات الرسوله<sup>(77)</sup>.

<sup>(</sup>١) لثالي الأخبار: ج٣ ص٤٣٦.

 <sup>(</sup>۲) تنابي الاحبار. ج ا ص ۲۰.
 (۲) التحقة الرضوية: ص ۳۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص٣١.

#### السابعة عشرة: تورث العافية:

عن النبي ﷺ: "من صلَّى عليَّ مرة، فتح الله عليه باباً من العافية"(١).

العافية هي الصحة والسلامة من الآفات والأمراض الروحية والجسدية، والأمراض الروحية ـ كالكفر والنفاق والفسق والفساد ـ أشدّ فتكاً وضرراً على سعادة الإنسان من الأمراض الجسدية.

لذا كان المعصومون ﴿ يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ الْعَافِيةِ فِي الدِّينِ والدُّنيا، فعن رسول الله ﷺ: "ما سُئل الله شيئاً أحبُّ إليه من أن يُسأل العافية" (").

وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربُّك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ثم أتاه من الغد فأجابه مثل ما أجاب في اليوم الأول إلى اليوم الرابع، ثم أتاه من اليوم الرابع فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال ﷺ: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت»<sup>(٣)</sup>.

عن الإمام الكاظم عليتلة: •كان ﷺ يدعو ويقول: أسألك تمام العافية «ثم قال»: تمام العافية، الفوز بالجنة، والنجاة من النار»(٤).

ورُوي أنبه سُسُل ﷺ: لبو أدركت ليلية القيدر فمباذا أسبأل الله؟ فقال ﷺ: «العافية وبعد العافية القناعة»(<sup>٥)</sup>.

المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ١١. (1)

ميزان الحكمة: ج١ ص٣٨٣. (٢)

المصدر السابق. (٣)

المصدر السابق ص٣٨٥. (1)

منتهى الآمال: ج٢ ص٤٨٠. (0)

وفي خطبة للإمام علي هيئلا: «وتسأله المعافاة في الأديان، كما نسأله المعافاة في الأبدان»<sup>(١)</sup>.

إذاً لا بدُّ للمريض \_ روحياً وجسدياً \_ أن يطلب من الله تعالى العافية من بلائه كما مرّ من أقوال المعصومين ﷺ .

ومن الأدعية التي تورث العافية هي الصلاة على محمّد وآل محمّد، فإنّ الممريض إذا ذكرهم فإنه يتصل بـأطباء الأرواح والأجساد متوسلاً بهـم ومستشفعاً إلى الله تعالى كي يُشفى، وإذا وصل إلى معدن الرحمة وأبواب النعم فقد فتح الله باباً من العافية كما في الحديث الشريف.

#### ونعم ما قيل:

وإذا مرضت من الذنوب فداوها بالسندكر إنَّ السندكر خير دواء والسقم في الأبدان ليس بضائر والسقم في الأديسان شسر بسلاء

\*يا وليّ العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والاّخرة بمحمّد وعترته الطاهرة» .

# الثامنة عشرة: توجب رؤية النبي وأحد الأئمة (ع) أو الموتى في المنام:

عن أبي هاشم قال: جاء رجل إلى الإمام محمّد بن علي الجواد المسلام وقال: يابن رسول الله إنّ أبي قد مات وكان له مال ولست أقف على ماله، ولي عيال كثير وأنا من مواليكم فأغثني، فقال المسللا: إذا صلّبت العشاء الآخرة فصلٌ على محمّد وآل محمّد فإنّ أباك يأتيك في النوم ويخبرك بأمر المال. ففعل الرجل ذلك فرأى أباه في النوم فقال: يا بني مالي في موضع كذا فخذه وامض إلى ابن رسول الله يشتي وأخبره إنى دللتك على المال فذهب

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة الخطبة ٩٩.

الرجل وأخذ المال وأخبر الإمام عليتلا بأمر المال، فقال: الحمد لله الذي أكرمك واصطفاك (١٠).

وقد حُكي أنّ المداومة على هذه الصلوات تورث رؤية النبي عَلَيْهُ وهي : «اللَّهمّ صلّ على محمّد وآله وسلّم كما تحبّ وترضى» (٢٠).

40

<sup>(</sup>۱) دار السلام: ج۱ ص۳۲۸.

<sup>(</sup>۲) دار السلام: ج۳ ص۱۱.





# الفهل الرابع

فائدة الصلاة على محمد وآل محمد





وقع الكلام بين الأعلام في أنّ فائدة الصلاة على محمّد وآل محمّد هل تعود إلى المصلّي ـ من الناس ـ أم إلى النبي وآله الطاهرين؟

فذهب الأكثر \_ بشهادة السيد عبد الله شبّر \_ إلى أن الفائدة تعود إلى المصلّي فحسب، لأنّ النبي والأئمة عليية قد بلغوا من الكمال، والفضل، مرتبة لا يمكن الزيادة عليها، ولم يبتى من فضل وعلوّ وسموّ وكمال إلاّ وقد جمعوه، فهم خير الخلق على الإطلاق، ولا يوجد من هو أكمل منهم ولا أفضل، وعليه فمن كان خير الخلق وعلّة الخلق، وأول الخلق، والواسطة بين المخلوق والخالق، ومن وصل إلى ﴿قاب قوسين أو أدنى﴾ لا يحتاج إلى صلاة أحد ممن هو أقل منه، فصلواتنا عليهم لا تزيدهم في كمالاتهم وعلو درجاتهم وإنما تنفعنا نحن بالتقرّب بها إليهم صلوات الله عليهم.

روي عن صفوان بن يحيى قال: «كنت عند الرضا الليلة فعطس، فقلت: صلَّى الله عليك، ثم عطس فقلت: صلَّى الله عليك، ثم عطس فقلت: صلَّى الله عليك، وقلت له: جعلت فداك إذا عطس مثلك يقال له كما يقول بعضنا لبعض: يرحمك الله؟ أو كما نقول؟ قال: نعم أليس تقول صلَّى الله على محمد وآل محمد؟ قلت: بلى، قال: إرحم محمداً وآل محمد، قال: بلى، وقد صلَّى الله ورحمه وإنما صلاتنا عليه رحمة لنا وقربة، (۱).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ج٢ ص٦٥٣.

فهي تدلّ على أنّ النبي ﷺ قد أُعطي الرحمة وعلوّ الدرجة فلا يحتاج إلى صلاة ودعاء أحد إنّما هي رحمة للنّاس وقربة لهم إلى الله ورسوله ﷺ.

واستدلوا على ذلك بما ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه في الصلاة على محمد وآله: «اللهم إنّ محمداً كما وصفته في كتابك حيث قلت وقولك الحق ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾ فاشهد أنه كذلك، واشهد أنك لم تأمر بالصلاة عليه إلا بعد أن صليت عليه أنت وملاتكتك، فأنزلت في فرقانك الحكيم ﴿إن الله وملاتكته يصلون على النبي با أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾ لا لحاجة به إلى صلاة أحد من الخلق عليه بعد صلواتك، ولا إلى تزكية أحد بعد تزكيتك، بل الخلق كلهم محتاجون إلى ذلك، لأنك جعلته بابك الذي لا تقبل إلا من أتاك منه وجعلت الصلاة عليه منك وسيلة إليك وزلفة لديك، ودللت عليه المؤمنين، وأمرتهم بالصلاة عليه ليزدادوا بذلك كرامة عليك».

ويشهد لذلك ما وردعن الإمام علي الهيئلاذ أنه خطب فقال: •بالشهادتين تدخلون الجنة وبالصلاة تنالون الرحمة فأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله إن الله وملاتكته ... ﴾، (١٠).

وكذا ما مرّ في الفصل الثالث من الروايات الدالّة على عود الثواب إلى المُصلّي.

يقول الشهيد الثاني تتعلقه في الروضة: «غاية السؤال بالصلاة عائدة إلى المصلّي. لأنَّ الله تعالى قد أعطى نبيّه من المنزلة والزلفى لديه ما لا يؤثّر فيه صلاة مصلّ كما نطقت به الأخبار وصرّح به العلماء الأخيار».

وفي الحديث عن هدية الأعمال إلى المعصومين طَهَيَد قال جمال العارفين السيد علي بن طاووس: «واعلم أنّ القوم صلوات الله عليهم مستغنون عن هديتك، ولكن أنت غير مستغن عن الهدية إليهم وقرب مقولتك

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٩٤ ص٤٨.

لديهم، كما أنّ الله جلّ جلاله مستغن عن هذه الأحوال، فليكن في نيتك وسريرتك عند ابتداء الهدية لهذه الأعمالُ أن المنّة لله جلّ جلاله ولهم صلوات الله عليهم، كيف هداك الله جلّ جلاله وهدوك به جلّ جلاله إلى السعادة والأمان والخلود في كمال الإحسان ديار الرضوان ﴿يمنّون عليك أن أسلمُوا قبل لا تمنّنوا علي إسلامكم ببل الله يمننُ عليكم أن هداكم لملايمان﴾ وأنت كما قال أهل البيان:

أهدى لمجلسه الكريم وإنما أهدى له ما خِرْتُ من نعمائه كالبحر يمطره السحاب وما له من عليه لأنه من مائه الانها

يقــول الشيــخ جــوادي آملــي حفظــه الله تعــالــى فــي شــرِح كلمــة رسول الله ﷺ: "ممن أكثر فيه ــ في شهر رمضان ــ من الصلاة علمي ثقّل الله ميزانه يوم تخفّ فيه الموازين؟.

«وهذه الصلوات لا تعود على النبي الشخير بالكمال، فإنَّ الله سبحانه وتعالى قد أعطى الكمالات اللائقة لنبيّه ﷺ أما الشيء الذي نطلبه منه تعالى فليس بعنوان علَّة فاعلة وواسطة في الفيض على الرسول ﷺ لأنَّ الرسول ﷺ كامل ولا تزيده هذه الصلوات كمالاً، لكن بواسطة هذه الصلوات تظهر كمالاته وتكون علَّة فيض الرَّحمة الإلهية.

جمال الأسبوع: ص٣٢.

كمالنا ومعنى الصلوات التي نصليها على النبي يهيئي هي: إلهي أنزل رحمتك على محمد وآل محمد، فعندما تنزل الرّحمة على النبي عليه فهي تصيب الآخرين الأنه عليه مجرى الفيض الإلهي، وإذا أردتم أن توصلوا خيراً للآخرين، فيجب أولاً أن تنزلوا الرحمة على النبي عليه بعنوان الرحمة الخاصة لكي تصل إلى الآخرين، لهذا قال الإمام على عليه : إذا أردتم الدعاء أو الطلب من الله في أي وقت، فصلوا على النبي وآله مع الدعاء أو بعده، ذلك لأن الصلوات على النبي عليه دعاء مستجاب، فإذا دعوتم مع الصلوات، فلا يعقل أن يستجب الله للصلوات ويترك دعاءكم، ولهذا نشاهد ذكر الصلوات في الكثير من مقاطع الأدعية التربوية للإمام السجاد عليه فلا فكل مطلب يذكره الإمام عليه يسبقه ويلحقه بالصلوات، لأن الله عزّ وجل مستجب أطراف الدعاء فيكون ما بين طرفيه مستجاب الأن الله عزّ وجل يستجيب أطراف الدعاء فيكون ما بين طرفيه مستجاب الأن الله عزّ وجل

وقال بعضهم: إن الصلاة عليهم سبباً لزيادة قربهم وكمالاتهم، زيادة
 على القرب والكمال الذي وصلوا إليه.

لأنّ درجات القرب لا تقف عند حدّ، وكل درجة فوقها درجة، فكما أن بيننا وبين الرسول وأهل بيته عليه الله عليه الله المكن الأحدنا أن يصل إليها مهما عرج في مدارج الكمال، كذلك فإنّ بينهم وبين الله تعالى درجات غير متناهية، كلما صعدوا إلى منازل القرب لا تنتهي تلك المعارج، ويعدّون أنفسهم مثل الذرة أو دونها أمام ساحة الكبرياء والعظمة.

رُوي في جمال الأسبوع عن أحمد بن عبد الله البجلي بإسناد رفعه اليهم عليه قال: «من جعل ثواب صلاته لرسول الله وأمير المؤمنين والأوصياء من بعده صلوات الله عليهم أضعف الله له ثواب صلاته أضعافاً مضاعفة حتى ينقطع النفس، ويقال له قبل أن تخرج روحه من جسده: يا فلان! هديتك إلينا وألطافك لنا فهذا يوم مجازاتك ومكافاتك فطب نفساً وقر

<sup>(</sup>١) أسرار العبادة: ص١٤٦.

عيناً بما أعدَّ الله لك وهنيئاً لك بما صرت إليهه(١).

وذلك أنَّ ما قام به المصلِّي من عبادات وأهدى ثوابها إلى الأثمة ﷺ يردُّ عليه يوم الجزاء الأكبر عوضاً ومكافأة منهم له.

ومنه ما ورد من استحباب الدعاء لصاحب الأمر (عجل الله فرجه الشريف)، والصدقة عنه لسلامته وحفظه، والحجّ عنه، حيث تدل على انتفاع الإمام طليتللا بالدعاء له (راجع كتابنا في رحاب الإمام المهدي (ميم).

واستدلّوا لذلك بما ورد في الدعاء عن الإمام جعفر الصادق طيّـــلاز بعد التشهد قوله: "وتقبّل شفاعته في أمّـته وارفع درجته (<sup>۲۲)</sup>.

وفي دعاء الإمام زين العابدين عليتهلا: «اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يُساوى في منزلة ولا يكافأ في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرّب ولا نبى مرسل.

ورُوي أن النبي ﷺ كان يقول: «الوسيلة درجة في الجنّة ليس في الجنة ليس في الجنة درجة أعلى منها، فاسألوا الله أن يؤتينيها على رؤوس الخلائق،<sup>(٣)</sup>.

وفي هذا الحديث دلالة على أن دعاء المؤمنين ينفع الرسول الأعظم علين الله على الوسيلة العظمى . فمنه علين أنه قال: ﴿إِن رَبِّي قَدْ وَعَدْنِي دَرَجَةُ لا تُنال إِلاّ بدعاء أُمتيه (٤٠) . وكما نقرأ في الدعاء : «أهط محمّداً أفضل ما سألك، وأفضل ما سُئلت له وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة».

<sup>(</sup>١) جمال الأسبوع: ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) الوسائل باب ٣ من أبواب التشهد حديث ١.

 <sup>(</sup>٣) رياض السالكين: ج١ ص٤٩٣. أهل البيت في الكتاب والسنة للري شهري: ص١٠٦ نقلاً
 من صحيح البخاري: ج١ ص٢٢٢ ح٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) لثالي الأخبار: ج٣ ص٤٤٣.

ومما يدل عليه ما ورد في الروايات من تكاملهم في عالم الدنيا :

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليته يقول: «لولا أننا نزداد لأنفذنا، قال: قلت: تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول الله ﷺ؟ قال: أما إنّه إذا كان ذلك عرض على رسول الله ﷺ ثم على الأثمة عليته ثم انتهى الأمر إليناه (٢٠).

وعن الإمام جعفر الصادق عليته أنه قال: «ليس يخرج شيء من عند الله عزّ وجلّ حتى يبدأ برسول الله عليه ثم بأمير المؤمنين عليته ثم بواحدٍ بعد واحد، لكيلا يكون آخرنا أعلم من أولنا»(٣).

وعن يونس أو المفضّل عن أبي عبد الله هيشلاد أنه قال: "ما من ليلة جمعة إلاّ ولأولياء الله فيها سرور قلت: كيف ذلك؟ جعلت فداك، قال هيشلاد: "إذا كان ليلة الجمعة وافسى رسول الله يهيش العرش ووافسى الأنمة هيسكاله ووافيت معهم فما أرجع إلاّ بعلم مستفاد، ولولا ذلك لنفد ما عندي و(٤٠).

ثم إنَّ قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلاَّ ما سعى﴾ (النجم:٣٩).

وما ورد في آثار بعض الأعمال من الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. . وأنها توجب القرب من الله تعالى والحصول على رضوانه تنطبق على المعصومين على لا كمالهم \_ عند

<sup>(</sup>١) معالي السبطين: ج١ ص٢١١.

<sup>(</sup>۲) أصول الكانى: ج١ ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ج١ ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) أصول الكاني: ج ١ ص٢٥٤.

قيامهم بهذه الأعمال في عالم الدنيا وفي الآخرة، وهكذا الحال في الصلاة عليهم، والصدقة عنهم...

من المناسب في هذا السياق أن ننقل عبارة شيخ الإسلام العلاّمة محمد باقر المجلسي كطله لما فيها من الفوائد قال كطله :

التناف العلماء في أنه هل ينفعهم الصلاة شيئاً أم ليس إلا لانتفاعنا، فلهب الأكثر إلى أنهم صلوات الله عليهم لم يبق لهم كمال منتظر، بل حصل لهم جميع الخصال السنية والكمالات البشرية ولا يتصور للبشر أكثر ما منحهم الله تعالى، فلا يزيدهم صلواتنا عليهم شيئاً بل يصل نفعها إلينا وإنما أمرنا بذلك لإظهار حبهم وولائهم بل هي إنشاء لإظهار الإخلاص والولاء لنا، وليس الغرض طلب شيء لهم ويترتب عليه أن يفيض الله علينا بسبب هذا الإظهار فيوضه ومواهبه وعطاياه، كما أنه إذا كان لأحد محبوب يحبه حباً شديداً وقد أعطاه كلما يمكن فإذا كان لرجل حاجة عند المحب يتقرب إليه بالشناء على محبوبه وطلب شيء له تقرباً إليه بإظهار حبه وتصويبه في إكرامه وانه مستحق لما أعطاه حقيق بما أولاه.

وهذا الكلام عندي مدخول، بل يمكن توجيهه بوجوه أخر لكلّ منها شواهد من الأخبار.

الأوّل: أن تكون الصلاة سبباً لمزيد قربهم وكمالاتهم، ولم يدلّ دليل على عدم ترقيهم إلى ما لا يتناهى من الدرجات العلى في الآخرة والأولى، وكثير من الأخبار يدلّ على خلافه، كما ورد في كثير من أخبار التفويض أنه إذا أراد الله سبحانه أن يفيض شيئاً على إمام العصريفيضه أوّلاً على رسول الله على ثمّ على إمام إمام حتى ينتهي إلى إمام الزمان، لثلا يكون أخرهم أعلم من أولهم، وكما أنّ بيننا وبين موالينا صلوات الله عليهم من أرباب العصمة والطهارة درجات غير متناهية لا يمكن لأحدنا وإن عرج على معارج القرب والكمال أن يصل إلى أدنى منازلهم، فكذا بينهم عليها وبين جناب الألوهية وساحة الربوبية معارج غير متناهية كلّما صعدوا بأجنحة الرفعة والكمال على

منازل القُرب والجلال، لا تنتهي تلك المعارج، ويعدّون أنفسهم في جنب ساحة القدس مثل الذرّة أو دونها.

وقد أفيض على وجه وجيه في استغفار النبي والأثمة صلوات الله عليهم يناسب هذا الوجه، وهو أنهم صلوات الله عليهم لما كانوا دائماً في الترقي في مدارج المعرفة والقرب والكمال، ففي كلّ آن تحصل لهم معرفة جديدة وقرب جليل وكمال عتيد عدوا أنفسهم مقصرين في المرتبة السّابقة في المعرفة والقرب والطّاعة، فكانوا يستغفرون منها، وهكذا إلى ما لا نهاية لها، وقد ورد في الرّوايات الكثيرة أنّ أشرف علومنا علم ما يحدث باللّيل والنّهار آناً

ويؤيّده ما رُوي في تأويل قوله سبحانه: ﴿ولدينا مزيد﴾ إنّ أهل الجنة في كلّ يوم جمعة يجتمعون في موضع يتجلّى لهم الربّ تبارك وتعالى بأنوار جلاله، فيرجع المؤمن بسبعين ضعفاً ممّا في يديه فيتضاعف نوره وضياؤه، وهذا كناية عن تضاعف قربه ومعرفته.

الثاني: أن تكون سبباً لزيادة المثوبات الأخروية وإن لم تصر سبباً لمزيد قربهم وكمالهم، وكيف يمنع ذلك عنهم وقد ورد في الأخبار الكثيرة وصول أثار الصدقات الجارية والأولاد والمصحف، وتعليم العلوم والعبادات إلى أموات المؤمنين والمؤمنات، وأيّ دليل دلّ على استثنائهم عن تلك الفضائل والمثوبات، بل هم آباء هذه الأمّة المرحومة والأمّة عبيدهم وببركتهم فازوا بالسّعادات ونجوا من الهلكات، وكلّما صدر عن الأمّة من خير وسعادة وطاعة يصل إليهم نفعها وبركتها ولا منقصة لهم في ذلك مع أنّ جميع ذلك من آثار مساعيهم الجعيلة وأياديهم الجلية.

الثالث: أن يصير سبباً لأمور تنسب إليهم من رواج دينهم وكثرة أمتهم واستيلاء، قائمهم، وتعظيمهم، وذكرهم في الملأ الأعلى بالجميل والتفخيم والتبجيل، وقد ورد في بعض الأخبار في معنى السلام عليهم أنّ المراد سلامتهم وسلامة دينهم وشيعتهم في زمن القائم عليتـلاء انتهى(١).

ونظير ما تقدم من البحث عن فائدة الصلاة، يجرى في فائدة اللعن على أعداء الله ورسوله والأئمة عليك فهل يصير اللعن سبباً لزيادة عقابهم وعذابهم أم لا؟

وقبل الجواب لا بدّ من معرفة مستحقّي اللعن، فهل يختصّ اللعن بالكافر المحارب لله ورسوله والأئمة ﷺ، أم يشمل المؤمن العاصي؟

# من يستحق اللعن؟

يجوز لعن الكافرين، والمشركين، بلا إشكال كما في كثير من الآيات القرآنية منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً﴾ (الاحزاب:١٤) وقوله: ﴿فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قُلُوبهم قاسية﴾ (المالة:١٣).

وقال بعض العلماء رضوان الله عليهم: قان اللعن قد يكون عبادة إذا توجّه إلى مستحقّه كالصلاة على محمّد وآله فإنها عبادة بالنسبة إلى مستحقّيها، وكما يترتّب الثواب على الصلاة كذلك يترتّب على اللعن إذا وقع في محلّه ابتغاء لوجه الله ويدلّ عليه ما ورد في القرآن الكريم من لعن الله للكافرين. . . ولعن الملائكة والناس لهم أيضاً قال تعالى: ﴿أُولئك عليهم لَعْنَة الله والملائكة والناس أجمعين﴾ (المرة: ١٦١).

كل ذلك مما يفيد العلم بكون اللعن من شعب الدين وشعائره، وما تمسّك به بعض الحشوية من أن النبي قال: «لا تكونوا لعانين» وان أمير المؤمنين عليته نهى عن لعن أهل الشام فالمراد إن صحّ ذلك النهي من جعل السبب خلقاً لهم بسبب المبالغة فيه والإفراط في ارتكابه. بحيث يلعن من

<sup>(</sup>١) مرآة العقول: ج١٢ ص١١٢.

يستحقّ ومن لا يستحقّ، لا النهي عن لعن المستحقّين، ولو أراد ذلك لقال: لا تكونوا لاعنين فإنّ بينهما فرقاً يعلمه من أحاط بدقائق لسان العرب، (۱).

وأمًا لعن المؤمن ـ المقرّ بولاية الأثمة الاثني عشر الكيك ـ فهو محرّم عن الإمام الباقر عليته : «إنّ اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه وبين الذي يلعن فإن وجدت مساغاً وإلاّ عادت إلى صاحبها، وكان أحقّ بها، فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً قبحاً بكم (٢٠). إلاّ إذا كان مستحقاً استثناءً كالظالم، والكاذب، والفاسق، وشارب الخمر، وآكل الربا، ولاعن والديه.

عن رسول الله ﷺ: ﴿إِنِّي لعنت سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب قبلي، فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: الزائد في كتاب الله، والمكذّب بقدر الله، والمخالف لسنتي، والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله، والمتسلّط بالجبرية ليعزّ من أذلَ الله، ويذلّ من أعزّ الله، والمستأثر على المسلمين بفيثهم مستحلًا له، والمحرّم ما أحلّ الله، (٣).

#### فائدة اللعن:

إذا تبيّن جواز لعن الإنسان لمستحقّي اللعن من شياطين الجن والإنس، وأثمة الكفر وأتباعهم، فاعلم أنّ اللعن يكون سبباً لزيادة العقوبة والخزي على الملعونين ـ كما أنّ الصلاة توجب المثوبة والرفعة ـ وإيماناً وتصديقاً للاعنين.

\* أما كون اللعن سبباً لزيادة العقوبة، والعذاب، والخزي، فيدلّ عليه ما رُوي في وصف مجيء إبليس لعنه الله إلى النبي يحيى بن زكريا المسلحة كان على رأسه بيضة فقال له يحيى المسلحة : ما هذه البيضة التي على رأسك فقال: بها أتوقى لعنات المؤمنين. وذلك أنَّ كل لعنة تأتي إلى منهم

<sup>(</sup>١) رياض السالكين: ج٧ ص٢٠٩، والمحجَّة البيضاء: ج٥ ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ج٨ ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) ميزان الحكمة: ج٨ ص٥٠٧.

كالشهاب الثاقب، (1) وما ورد من الأدعية والزيارات الشريفة ففي بعضها: «اللَّهمَّ فضاعف عليهم اللَّمن منك والعذاب الأليم، (<sup>77)</sup>.

ثمَّ إنَّ ما أَسَسه الظالمون من السنن الفاسدة، والبدع السيئة، يؤدِّي إلى زيادة عذابهم كما في الحديث الشريف: ﴿إِيَاكَ أَن تَسنَّ بدعة، فإنَّ العبد إذا سنَّ سنة سيئة لحقه وزرها ووزر من عمل بهاه<sup>(٣)</sup>.

فكل سيئة تحدث في العالم من الفساد والانحلال، والظلم، والطغيان، والزنا فإنها تزيد في عذاب من أسس الانحراف عن الدين وولاية أمير المؤمنين هيئلا، ففي تفسير علي بن إبراهيم لقوله تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم إلا ساء ما يزرون وقال: يحملون آثامهم يعني الذين غصبوا أمير المؤمنين هيئلا وآثام كل من اقتدى به، وهو قول الصادق هيئلا: «والله ما أهريقت محجمة من دم، ولا قرع عصا بعصا، ولا غصب فرج حرام، ولا أخذ مال من غير حل إلا وزر ذلك في أعناقهم من غير أن ينقص من أوزار العاملين شيء الفيلا.

\* أمّا كونه موجباً للإيمان، والتصديق، والقُرب من الله، فلما فيه من إظهار البراءة من أعداء الله، وإعلان الحرب عليهم، وقد أمر الله تعالى في كتابه بمعاداتهم، وبحربهم في كل موطن وموقف لذا ورد في زيارة عاشوراء المروية عن الإمام الباقر والصادق عند اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم عن الإمام الحسن العسكري عليه هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم عن الإمام خلواته أعداءنا بلغ الله صوته إلى جميع الملائكة، فكلما لعن أحدكم أعداءنا خلواته أعداءنا بلغ الله صوته إلى جميع الملائكة، فكلما لعن أحدكم أعداءنا

<sup>(</sup>١) الأنوار التعمانية: ج١ ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢) من زيارة عاشوراه المروية عن الأثمة ﷺ. (راجع كتابنا زيارة عاشوراه).

<sup>(</sup>٣) البدعة ١١٨.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين: ج٣ ص٤٨.

صاعدته الملائكة، ولعنوا من لا يلعنهم، فإذا بلغ صوته إلى الملائكة استغفروا له وأثنوا عليه، وقالوا: اللهم صل على روح عبدك هذا الذي بذل في نصرة أوليائه جهده، ولو قدر على أكثر من ذلك لفعل، فإذا النداء من قبل الله تعالى يقول:

يا ملائكتي إني قد أجبت دعاءكم في عبدي هذا، وسمعت نداءكم وصليت على روحه مع أرواح الأبرار وجعلته من المصطفين الأخيار (١).

(١) منتهى الأمال: ج٢ ص٢٤٥.





# الفصل الخامس

أحكام الصلاة على محمد وأل محمد





وقع الكلام بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) في حكم «الصلاة على محمّد وآل محمّد» فقيل: بوجوبها في العمر مزّة، وقيل: بوجوبها في كل مجلس مرّة وقيل: بوجوبها كلما ذكره الإنسان أو ذُكِرَ عنده.

وممن ذهب إلى القول الأخير المحدّث الكاشاني في «الوافي»، والمحقق المازندراني في «شرح أصول الكافي»، والمحدّث البحراني في «الخنوار النعمانية»، والمازندراني الخواجوثي في «شرح دعاء الصباح»، والمقداد السيوري في «كنز العرفان»، والشيخ البهائي في «مفتاح الفلاح»، ولم يستبعده صاحب المدارك.

وعمدة ما استدلّوا به صحيحة الإمام الباقر عليّتلان : «وصلُّ على النبي ﷺ كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيرهه" <sup>(١)</sup>.

فحملوا الأمر فيها على الوجوب.

إلاَّ أنَّ المشهور بين العلماء هو الاستحباب.

قال شيخ الفقهاء النجفي في جواهر الكلام: "فلا حاجة حينئذ إلى البحث عن وجوبها في غير التشهدين وعدمه، وإن كان الأقوى فيه العدم مطلقاً، للأصل والإجماعات السابقة التي يشهد لها النتبع والسيرة القطعية وخلو الأدعية الموظفة والخطب المعروفة والقصص المنقولة عن المعصومين عليتي

<sup>(</sup>١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١.

قال علاّمة العصر السيد الخوئي تطله: وكيفما كان فهي (أي الرواية عن الإمام الباقر عليتهذ) بالرغم من قوة السند وظهور الدلالة لم يكن بدّ من رفع اليد عنها وحملها على الاستحباب لقرائن تستوجب ذلك وعمدتها. . . إن المسألة كثيرة الدوران ومحلّ ابتلاء عامة الناس ولعلّه في كلّ يوم عدّة مرّات، فلو كان الوجوب ثابتاً مع هذه الحالة لأصبح واضحاً جلباً بل يعرفه حتى النساء والصبيان فكيف خفي على جلّ الفقهاء بحيث لم يذهب إلى الوجوب إلا نفر يسير ممن عرفت، بل لم ينسب إلى القدماء ما عدا الصدوق.

على أنَّ السيرة العملية بين المسلمين قد استقرَّت على عدم الالتزام بالصلاة عليه على عدم الالتزام بالصلاة عليه على عند ذكره في القرآن والأدعية والزيارات والروايات والأذان والإقامة وما شاكلها، ولم ترد ولا رواية واحدة تدلَّ على أنَّ بلالاً كان يصلَّى عليه عند ذكره أو أنَّ المسلمين كانوا يصلَّون عليه لدى سماع أذانه أو عند ذكره في حياتهه (٢) وفي موضع آخر قال كلله:

«فالأقوى إذاً ما عليه المشهور من الاستحباب، (٣).

### في الصلوات الواجبة:

نعم المتفق عليه هو وجوبها في الصلاة الواجبة كالصلاة اليومية، وصلاة الآيات، وصلاة الأموات، وصلاة الطواف.

ففي الخبر عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله هيِّللة: «إنَّ الصلاة على

جواهر الكلام: ج١٠ ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) مستند العروة الوثقى: ج٤ ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ج٢ ص٢٨٦.

النبي ع الله من تمام الصلاة إذا تركها متعمداً فلا صلاة له (١١).

وعنه ﷺ : ﴿وَمَنْ صَلِّى وَلَمْ يَصَلُّ عَلَى النَّبِي ﷺ وَتَرَكَ ذَلَكَ مَتَعَمَّداً فلا صلاة له<sup>(۲)</sup>.

وفي رواية «المعراج» التي تنص على أنّ النبي ﷺ أخذ تعليمات الصلاة وهو في المعراج «. . . وذهبت أن أقوم فقال (أي الله تعالى): يا محمد أذكر ما أنعمت عليك، وسمّ باسمي فألهمني الله أن قلت: بسم الله وبالله، لا إله إلاّ الله، والأسماء الحُسنى كلّها لله فقال لي: يا محمد صلً عليك وعلى أهل بيتك قلت: صلّى الله على وعلى أهل بيتيه (٣).

وعلاوة على الأحاديث الواردة عن أهل البيت عَلَيْهُ في هذا الباب، فإنّ أهل السنّة ذكروا في كتبهم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك، ومن جملتها ما ورد عن عائشة أنها قالت: «سمعت رسول الله يقول: «لا تُقبل صلاة إلاّ بطهور وبالصلاة عليّ».

ومن هنا اعتبر الشافعي وجوبها في الصلاة ونظم لذلك شعراً بقوله: يـــا آل بيـــت رســـول الله حبكـــم فــرض مــن الله فــي القــرآن أنــزلــه كفــاكــم مــن عظيــم القــدر أنكــم مــن لــم يُصــلُ عليكــم لا صــلاة لــه

ومن جملة من روى ذلك:

الدارقطني في سننه ص ١٣٦ حيث رُوي عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلَّى صلاة لم يصلُّ فيها عليَّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه.

وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» ج٢ ص٣٧١. وابن حجر الهيثمي في «الدر المنضود» ص ١٢.

<sup>(</sup>١) الوسائل باب ١٠ من أبواب التشهّد حديث ١.

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق حديث؟.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ص٣١٦.

والقاضي عياض في «الشفاء» ج٢ ص٥٢ . والطبري في «ذخائر العقبى» . والحضرمي في «وسيلة المآل» ص٧٢ .

عبد الرحمان السخاوي في «القول البديع» ص١٢٤. (نقلاً عن إحقاق الحق ج ٩ ص٢١١).

وأمّا محلّ الصلاة على محمّد وآله في الصلاة فهو: «التشهّد».

عن أبي عبد الله عليتهذ قال: التشهّد في الركعتين الأولتين: «الحمد لله، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمُّ صلَّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته (۱).

وهنا سؤال: الأخبار في وجوب الصلاة على النبي ﷺ خاصّة به دون آله، فكيف قلتم بتبعية الآل ﷺ؟

الجواب: دلت الروايات من الشيعة والسنة على وجوب ضم الآل في الصلاة على محمد عليه كما سيأتي في الفصل السادس، وعليه فإن قيل: بوجوب الصلاة على محمد في مورد من الموارد فالحكم جار في آله، وإن قيل بالاستحباب فكذلك.

### في خطبة صلاة الجمعة:

نقل عن أكثر العلماء وجوب الصلاة على النبي وآله في الخطبتين من صلاة الجمعة، وعن بعضهم \_ ومنهم السيد الخوئي كلله \_ وجوبها في الثانية دون الأولى فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر هيتلا في خطبة يوم الجمعة قال: «واقرأ سورة من القرآن، وادع ربك وصل على النبي عليه ، وادع للمؤمنين والمؤمنات، ثم تجلس قدر ما يمكن هنيهة ثم تقوم وتقول وذكر الخطبة الثانية، وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والصلاة على محمد وآله، والأمر بتسمية الأثمة عليه إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرجه (٢٠).

<sup>(</sup>١) الوسائل باب ٣ من أبواب التشهّد حديث ١. وإحقاق الحق ج ٩ ص ٦١٧.

<sup>(</sup>٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة حديث١.

ومما قاله سيد البلغاء وإمام الأنقياء على عليه في خطبة الجمعة: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، كافضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعط محمداً الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة (١٠).

\* \* \*

وأما مواضع الاستحباب فهي عديدة، نذكرها تبعاً لما ذكره الفقهاء في رسائلهم العملية.

# الأول: كلما ذكر النبي (ص):

كلما ذكر النبي علي أو ذُكر عنده \_ ولو في حال الصلاة الواجبة (٢٠ \_ من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف \_ محمد وأحمد \_ أو لقبه \_ المصطفى الرسول . . . أو كنيته \_ أبي القاسم \_ أو بالضمير الراجع إليه، إذ كل ذلك مستلزم لذكره عليه .

فعن رسول الله ﷺ: «البخيل حقّاً من ذُكرت عنده فلم يُصلُّ عليَّ عالًّ). وعنه ﷺ: «أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يُصلُّ عليًّ علىًّ).

وعن الإمام محمد الباقر عليتبلا: "وصلٌ على النبي ﷺ كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر في الأذان وغيره" (°).

<sup>(</sup>١) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: ج٣ ص١٥٨.

عن الحلبي أنه قال أبو عبد الله هَيْشِهْد: «كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ بيَشْشِين فهو من الصلاة» (الوسائل باب ١٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث؟).

<sup>(</sup>٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الذكر حديث ١٨.

<sup>(</sup>٤) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الذكر حديث ١٨.

<sup>(</sup>٥) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الذكر حديث ١.

عن النبي ﷺ: ﴿إِذَا سمعتم المؤذّن فقولوا كما يقول، ثم صلّوا عليًّ فمن صلّى عليً صلّى الله عليه فإنّها فمن صلّى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا لي الوسيلة فإنّها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلاّ لعبد من عباد الله وأنا أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلّت له الشفاعة (١٠).

وعن أبي بصير عن الإمام جعفر الصادق المسادق الله أنه قال: قال رسول الله على خطّا الله به طريق المجنة (٢٠).

وقد استدلُّ بعض الفقهاء بهذه الروايات على الوجوب.

تتعدد الصلاة عليه وعلى آله عند تعدد ذكره، فإن تعدّد السبب يوجب
 تعدد المسبّب.

لو كان الإنسان في التشهد من الصلاة وسمع اسمه على فإنه يستحب له الصلاة عليه وعلى آله أيضاً ولا يكتفى بالصلاة عليه التي هي جزء من التشهد.

### الثاني: عند الركوع والسجود:

فعن الإمام محمد الباقر طَلِيَلا: قمن قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلَّى الله على محمَّد وآله كتب له بمثل الركوع والسجود والقيام،<sup>(٣)</sup>.

وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليته عن الرجل يذكر النبي وَلَيْتُ وهو في الصلاة المكتوبة إما راكماً وإما ساجداً فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: نعم إن الصلاة على نبي الله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيهم يبلّغها إيّاهه (٤).

<sup>(</sup>١) المستدرك باب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١.

<sup>(</sup>٣) الوسائل باب ٢ من أبواب الركوع حديث ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الوسائل باب ٢ من أبواب الركوع حديث ٢.

والمراد بقوله هجهلا: •إن الصلاة على نبي الله كهيئة التكبير والتسبيح» أن فيها الأجر والثواب كالتكبير والتسبيح.

# الثالث: في القنوت:

فعن الإمام جعفر الصادق عليته وقد سُئل عن القنوت فيه قول معلوم؟ فأجاب عليته : «أثن على ربّك وصلّ على نبيّك واستغفر لذنبك»(١).

# الرابع: عقيب الصلاة:

عن الإمام على هيه العبد من صلاته فليصل على النبي والجنة والنار، والحور العين، فإذا فرغ العبد من صلاته فليصل على النبي عليه وليسأل الله الجنة، وليستجر بالله من النار، ويسأل الله أن يزوجه الحور العين، فإنّه من صلّى على النبي يهيه ونعت دعوته، ومن سأل الله الجنة، قالت الجنة يا ربّ إحط عبدك ما سأل، ومن استجار بالله من النار قالت النار: يا ربّ أجر عبدك مما استجارك منه، ومن سأل الحور العين، قلن: يا ربّ أعط عبدك ما سأل، (").

وعنه على الله المغرب قبل أن يدبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أو يكلم أحداً: ﴿إِنَّ الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلَّموا تسليماً﴾، اللهم صلُّ على محمد وذُريته، قضى الله له مائة حاجة سبعين في الدنيا، وثلاثين في الآخرة (٢).

وأورد الشيخ التبريزي في كتابه «أسرار الصلاة» هذه الصلوات عقيب التكبيرات الثلاث بعد الصلاة، وصورتها:

<sup>(1)</sup> من لا يحضره الفقيه: ج1 ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب التعقيب حديث ٦.

<sup>(</sup>٣) سفينة البحار مادة (صلُ).

«اللَّهِمَّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد حتى لا يبقى من صلاتك شيء، وارحم محمَّداً وآل محمَّد حتى لا يبقى من رحمتك شيء، وبارك على محمَّد وآل محمَّد حتى لا يبقى من البركات شيء، وسلَّم على محمَّد وآل محمَّد حتى لا يبقى من السلام شيء؛

### الخامس: بعد صلاة الفجر:

عن الإمام جعفر الصادق هيشلا: "من قال بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الظهر: "اللهم صلُّ على محمَّد وآل محمَّد وعجَّل فرجهم" لم يمت حتى يدرك القائم من آل محمد ﷺ "١٦).

وعن الإمام الصادق طيتلار أنه قال الأحد أصحابه: "قل بعد الفجر اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد مائة مرّة يقي اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد مائة مرّة يقي الله به وجهك من حرّجهنم» (٣٠).

# السادس: في سجدة الشكر:

عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم الشلام ، قال: ٥ تقول في سجدة الشكر:

اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورُسُلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والإسلام ديني، ومحمداً نبي، وعلياً والحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، الحلي بن محمد، والحسن بن علي، الموسعة بن الحسن أثمني بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبراً. اللهم إني أنشدك دم المظلوم \_ ثلاثاً \_ اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك الأعدائك لتهلكئهم بأيدينا وأبدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بإيوائك لنفسك الأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد بعدوك وعدوهم، إني أسألك اليسر بعد المفسر \_ ثلاثاً \_، اللهم إني أسألك اليسر بعد المفسر \_ ثلاثاً \_، ثم تضع خدك الأيمن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار مادة (صلَّى).

على الأرض، وتقول: يا كهفى حين تُمبيني المذاهب وتضيقُ عليَّ الأرض بما رحُبَتْ، يا بارىء خلقي رحمةً بي، وكنت عن خَلقي غنياً، صلُّ على محمد والله محمد والله وعلى المُستحفظين من ال محمد وثلاثاً .. ثم تضع خدَك الأيسر على الأرض، وتقول: يا مذل كلِّ جبّار، ويا معزَّ كلِّ ذليل، قد وعزَّنك بلغ مجهودي فرَّج عني و ثلاثاً .. ثم تعود إلى السجود، وتقول مائة مرة: شكراً شمراً ثم تسأل حاجتك إن شاء الله الله (١٠).

### السابع: قبل النوم:

عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عَلَيْتُكُلا أنها قالت:

«دخل علي رسول الله ﷺ وقد افترشت فراشي للنوم، فقال: يا فاطمة لا تنامي إلا وقد عملت أربعة: ختمت القرآن، وجعلت الأنبياء شفعاء ك، وأرضيت المؤمنين عن نفسك، وحججت واعتمرت، قال هذا واخذ في الصلاة، فصبرت حتى أتم صلاته، قلت: يا رسول الله أمرت بأربعة لا أقدر عليها في هذا الحال! فتبسَّم ﷺ وقال: إذا قرأت ﴿قل هو الله أحد﴾ ثلاث مرّات فكأنك ختمت القرآن، وإذا صلّبت علي وعلى الأنبياء قبلي كنا شفعاء ك يوم القيامة، وإذا استغفرت للمؤمنين رضوا كلّهم عنك، وإذا قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد حججت واعتمرت (\*\*).

عن الإمام على الشيلاز قال: دعاني رسول الله والشيخ فقال: يا علي إذا أخذت مضجعك فعليك بالاستغفار والصلاة علي وقل: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأكثر من قراءة: «قل هو الله أحد، فإنها نور الفرآن، وعليك بقراءة آية الكرسي فإن في كل حرف منها ألف بركة وألف رحمة (٢).

<sup>(</sup>۱) الوسائل باب ٦ من أبواب سجدتي الشكر حديث ١.

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأذكار: ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) دار السلام: ج٣ ص١٣٠.

#### الثامن: عند الاستخارة:

في كتاب مفاتيح الغيب للشيخ محمد باقر المجلسي ينقل عن والده، عن الشيخ البهائي أنه قال: سمعنا من مشايخنا يدا بيد أنهم رووا عن صاحب الأمر طليطة في طريقة الاستخارة بالسبحة أنه: فيصلي على محمد وآله محمده ثلاث مرات، ثم يقبض السبحة، ويعدّ اثنان اثنان، فإن بقي فرد فهي جيدة، وإذا بقي زوج فهي سيئة.

وفي جواب للسيد الخوثي تعلقه، عن سؤال: ما هو الذكر الصحيح عند الخيرة بالمسبحة؟ قال:

ثلاث مرّات الصلاة على النبي وآله(١).

### التاسع: عند الدخول إلى المسجد والخروج منه:

عن الإمام الصادق اليلا: ﴿إذَا دَخَلَتُ الْمُسَجِدُ فَصَلَّ عَلَى النَّبِي ﷺ وَإِذَا خَرَجَتُ فَافَعَلَ ذَلكُ (٢٠).

وعن الإمام الباقر عليه أنه قال: «إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلاّ طاهراً، وإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم أدع الله وسله حين تدخله وأحمد الله وصلٌ على النبي ﷺ (٢٠)

\* \* \*

وردالثواب الجزيل للمصلِّي على محمَّد وآل محمد في مواضع عديدة منها:

### في كل مجلس:

عن الإمام جعفر الصادق السيِّللا قال رسول الله ﷺ: قما من قوم

<sup>(</sup>١) منية السائل ص٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) فروع الكافي ج ٣ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) الوسائل باب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله تعالى ولم يصلُّوا على نبيّهم، إلاّ كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم،١٠٥

«والوبال: هو سوء العاقبة والعذاب، وكون المجلس وبالاً لتحقق الغفلة عنه تعالى لأنها منشأ كل معصية، ولا وبال أشد منها، والوجه في كون ذكره عليه من ذكر الله تعالى، لفرض أنه رسوله وينبىء عنه وكذا جميع أولياء الله الذين يدعون إليه (٢٠).

أرادت الشريعة الإسلامية المباركة لأتباعها أن يعيشوا الأجواء الروحية الطاهرة التي تبعدهم عن الفساد والانحراف، وتسمو بهم إلى أعلى مراتب الكمال، فحثتهم على الاختلاط والتآلف، والتحاب، من خلال التركيز على الاجتماع للصلاة في المساجد، والحج إلى بيت الله الحرام، وحضور الجنائز، وعيادة المرضى. ورغبتهم أيضاً في المجالسة والمحادثة لما فيها من ذكر الله تعالى، والتعرف على شؤون المسلمين، وقضاء حواثج المستضعفين ففي الحديث الشريف: «ارتعوا في رياض الجنة قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلى الذكر»(٣).

وقد حتَّ الأثمة ﷺ شيعتهم على إعمار هذه المجالس وإحيائها بذكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وخصوصاً مصيبة سيد الشهداء الإمام الحسين ﷺ.

فعن الإمام الصادق طيشلار أنه قال لفضيل: «تجلسون وتحدثون؟ فقال: نعم، جعلت فداك. قال طيشلار: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل فرحم الله من أحيا أمرنا، يا فضيل! من ذكرنا، أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه (٤٠).

<sup>(</sup>١) تفسير نور الثقلين: ج٤ ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمن للسيد السبزواري: ج٢ ص١٥٩.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة باب ٣٨ من أبواب الذَّكر حديث ١.

<sup>(</sup>٤) ميزان الحكمة: ج٢ ص٥٦.

وعن الإمام الرضا عليته: \* «من جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب»(١٠).

عن الإمام الباقر هيشلا: «رحم الله عبداً اجتمع مع آخر فتذاكروا في أمرنا فإنّ ثالثهما ملك مستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلاّ باهي الله بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلتم بالذكر فإنّ في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعى إلى ذكرناه (٢).

وقد حذّروا من المجالس التي لا ذكر فبها، فعن أبي بصير عن الإمام الصادق الشيخلا: «ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله ولم يذكرونا، إلاّ كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة").

### ختام الكلام والخطابة:

المطلوب من العبد أن يبقى في ذكر دائم لمولاه في كل تقلباته وأحواله، فإذا بدأ في الكلام فليبدأ بـ «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>. (</sup>١) المصدر السابق ص٥٧.

<sup>&</sup>quot;(٢) المصدر السابق ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) عزاه الحسين عليتالاذ ص٢٢.

<sup>· (</sup>٤) الوسائل باب ٣٦ من أبواب الصلاة على محمّد وآله حديث ١.

ففي الحديث النبوي الشريف: «كلّ أمر ذي بال، لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر»(١).

وعن الإمام محمد الباقر الشيخة: السرقوا أكرم آية في كتاب الله البسم الله. . . » وينبغي الإتيان بها عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيهـ (١٣٠).

وإذا انتهى من الكلام فليقل: «الحمد لله ربّ العالمين» «وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين» كما هو الموجود في الكثير من الأدعية الشريفة، ليدخل بذلك الجنة، وكذلك فإنّ آخر كلام أهل الجنة هو الحمد لله قال تعالى: 

﴿دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن المحمد لله ربّ العالمين﴾ (يرسن ١٠).

«المفروض أنّ الإنسان ينبغي أن يكون في ذكر دائم لله تعالى، والله علم أننا نعجز عن ذلك ولأجله طرحت الشريعة الإسلامية المقدسة أمراً يعوّض عن ذلك وهو استحباب الذكر في أول العمل وفي آخره... فإذا كان العمل بادئاً بالذكر ومنتهياً به فيكون بينهما الفرد بمنزلة الذاكرة<sup>(٢٢)</sup>.

#### في الكتاب:

عن رسول الله عليه الله عليه علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلّي علي ما دام اسمي في ذلك الكتاب، (٤٠).

والأفضل أن تُكْتب الصلاة بلفظها الصريح بعد ذكر اسمه لا بلفظ الرمز كما هو المتعارف حيث يكتب البعض «ص» طلباً للاختصار .

> \* \* \* -----

<sup>(</sup>۱) الأمثل، ج١ ص٧٧ نقلاً عن بحار الأنوار ج١٦ باب ٥٨.

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) منة المنان: ج١ ص٣٢.

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال ومقابها: ص٥٠.

يجب عقلاً ونقلاً احترام المقدّسات الإسلامية التي تنسب إلى الله تعالى كأولياء الله تعالى، من الأنبياء والأوصياء هي ، وكتب الله تعالى، وبيوت الله وكذا ما يُنسب إلى المعصومين هيك من أضرحتهم، ومراقدهم المشرفة، والأحاديث المنسوبة إليهم . . . ولا بد من رعاية الأدب والاحترام عند ذكر أسمائهم، أو سماعها تأسياً بما عمله الإمام جعفر الصادق هي لا عند سماع اسم الرسول الأعظم علي ، وبما عمله الإمام الرضا هي عند سماع لقب القائم (عجل الله فرجه الشريف).

فعن أنس بن مالك (إمام المذهب المالكي) قال: «كنت أدخل على الصادق جعفر بن محمد علي المجالسة، الصادق جعفر بن محمد علي المجالسة، كثير الفوائد، وكان إذا قال: قال رسول الله علي الخضر مرة واصفر أخرى حتى ينكره من يعرفه (١٠).

وعن أبي هارون مولى آل جعدة أنه قال: اكنت أجالس الصادق عليتها في المدينة، فانقطعت عن مجلسه أياماً، فلما أتيته قال: يا أبا هارون! كم من الأيام لم أرك فيها؟ قلت: ولد لي ولد قال عليتها: بارك الله فيه، ماذا أسميته؟ قلت: محمداً فلما سمع باسم محمد أطرق إلى الأرض وهو يقول: محمد محمد حتى كاد وجهه يلتصق بالأرض، ثم قال: روحي وأمي وأبي وأهل الأرض جميعاً لك الفداء يا رسول الله، ثم قال: لا تسبّ هذا الولد ولا تضربه ولا تسىء إليه، واعلم أنه ما من بيت فيه اسم محمد إلا طهر وقدس كل يومه(٢).

وفي الرواية: «أنه لما كان دعبل الخزاعي ينشد قصيدته التائية للإمام الرضا طيشلا: ووصل إلى هذا البيت:

<sup>(</sup>۱) منتهى الأمال: ج٢ ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر الايق.

خسروج إمام لا محالة قائم يقوم على اسم الله والبركات

وقف الإمام الرضا عليشلا: على قدميه، وأحنى رأسه الشريف إلى الأرض بعد أن وضع كفّه اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجّل فرجه ومخرجه والصرنا به نصراً عزيزاً الم<sup>(١)</sup>.

يقول الشيخ عباس القمي (قدّس الله نفسه الزكية): "تأمّل جيداً في حال الصادق عليه و تعظيمه لرسول الله ويشيخ فإذا نقل عنه حديثاً وذكر اسمه الشريف كيف تتغير حاله، مع أنه ابن النبي ويشيخ وبضعة منه، فتذكر هذا، واذكر اسمه إذا ذكرته بمنتهى التعظيم والاحترام، وصلّ عليه عند ذكر اسمه، وإذا كتبت اسمه في مكان فاكتب الصلوات عليه دون رمز أو إشارة. ولا تكتف كبعض المحرومين من السعادة بلفظ "ص» أو "صلعم» ونحوهما، بل إيّاك أن تذكر اسمه أو تكتبه دون وضوء وطهارة، وعليك مع كل هذا أن تسأله المعذرة على تقصيرك في واجبك نحوه، وأن تقول بلسان العجز والرخاء:

يا سيدي لوطيّب المسك فمي والسورد ألف مرة لم يعصم أو كسان أهسلاً للتلفّظ مسرة رخم - الشذا - باسم النبي الأكرم(٢)

يقول الشهيد الثاني (تغمّده الله برحمته) في باب آداب الكتابة:

اوكُلَما كتب اسم الله تعالى اتبعه بالتعظيم، مثل: تعالى، أو سبحانه، أو عزَّ وجلَّ، أو تعالى، أو سبحانه، أو عزَّ وجلَّ، أو تقدَّس ونحو ذلك، ويتلفَّظ بذلك أيضاً، وكلَّما كتب اسم النبي ﷺ كتب بعده الصلاة عليه وعلى آله، والسلام، ويُصلَّى ويُسلَّم هو بلسانه أيضاً.

ولا يختصر الصلاة في الكتاب، ولا يسأم من تكريرها ولو وقعت في السطر مراراً كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين من كتابة «صلعم» أو «صلم» أو

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص١٦٥.

«صم» أو «صلسم» أو «صله» فإنّ ذلك كُلَّه خلاف الأولى والمنصوص، بل قال بعض العلماء: إنّ أول من كتب «صلعم» قُطعت يده.

وأقلّ ما في الإخلال بإكمالها تفويت الثواب العظيم عليها فقد ورد عنه ﷺ أنه قال: «من صلًى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة تصلّي عليه مادام اسمى فى ذلك الكتابه(<sup>()</sup>.

سلام من الله نحو جنابهم فون سلامي لا يليس ببابهم عند شمّ الرياحين والورود:

عن الإمام جعفر الصادق الشيئلا: «من تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثم قال: «اللهم صلَّ على محمَّد وال محمَّد» لم تقع على الأرض حتى يغفر لهه (٢٠).

الريحان: كل نبت طيّب له ساق، سواء كان له ورد أم لا، والشجر الذي له ورد لا يدخل في الريحان.

عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري طبيخ فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على عينيه ثم الولنيها ثم قال: يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة ووضعها على عينيه ثم صلى على محمد وآل محمد والأثمة علي كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج (رمل متراكم) ومحا عنه السيئات مثل ذلك (٢٦).

#### عند العطاس:

ورد في الروايات الحتّ على الصلاة على محمّد وآل محمّد لمن عطس أو سمع العاطس.

<sup>(</sup>١) منية المريد ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) ثواب اأأعمال وعقابها: ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال وعقابها: ص٥٠.

ففي الخبر عن أبي عبد الله طيته الله عليه على قصبة أنفه ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال: «الحمد لله ربّ العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم خرج من منخره الأيسر طائر صغير أصغر من الجراد، وأكبر من الذباب حتى يصير تحت العرش يستغفر الله إلى يوم القيامة (١٠).

وعنه عليه الله عن سمع عطسة فحمد الله وصلّى على محمد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضرسه ثم قال: إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحره (٢٠).

عن جابر عن الإمام الباقر عليه : «نِعْمَ الشيء العطسة ينفع في الحسد، وتذكر بالله عز وجل قلت: إن عندنا قوماً يقولون: ليس لرسول الله عليه في العطسة نصيب، فقال: إن كانوا كاذبين فلا نالتهم شفاعة محمد عليه (٢٠).

عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: عطس رجل عند أبي جعفر عليته الله فلم يسمّه أبو جعفر عليته وقال: نقصنا حقّنا، وقال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربّ العالمين، وصلَّى الله على محمد وأهل بيته، قال: نقال الرجل: فسمّته أبو جعفر عليته (٤٠).

عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليشلا: "إنَّ الناس يكرهون الصلاة على محمّد وآله في ثلاثة مواطن: عند العطسة، وعند الذبيحة، وعند الجماع، فقال عليشلا: ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله" (٥٠).

<sup>(</sup>١) الوسائل باب ١٣ من أبواب أحكام العشرة حديث ٤. وإحقاق الحق ج٩ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق حديث ٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق حديث؟.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق حديث ١.

<sup>(</sup>٥) الوسائل باب ٦٤ من أبواب أحكام العشرة حديث ١.

عن أبي بصير عن أبي عبد الله الطبيلة: قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأصلي على النبي والله قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: والحمد لله وصلى الله على النبي وآله، وإن كان بينك وبين صاحبك البم، (١١).

### في كل يوم:

عن الإمام علي الليلا أنه قال لكميل بن زياد تطفه: • يا كميل سمّ كل يوم باسم الله وقل: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، وتوكّل على الله، وسمّ بأسمائنا وصلٌ علينا وأدر بذلك على نفسك وما تحوطه عنايتك تكف شرّ ذلك اليوم إن شاء الله (٢٠).

#### عشية الخميس وليلة الجمعة:

### وعن الإمام جعفر الصادق عليتـللا:

«الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف، والصلاة على محمّد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات، ويحطّ الله فيها ألفاً من السيئات، ويرفع فيها ألفاً من الدرجات، وإن المصلِّي على محمّد وآله ليلة الجمعة يتلألأ نوره في السموات إلى أن تقوم الساعة، وإن ملائكة الله في السموات يستغفرون له،

<sup>(</sup>١) الوسائل باب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٣.

 <sup>(</sup>٢) آثار وبركات أمير المؤمنين علي فله في دار الدنيا: ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) الوسائل باب ٤٣ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.

ويستغفر له الموكل بقبر رسول الله ﷺ إلى أن تقوم الساعة،(١).

#### يوم الجمعة:

عن رسول الله ﷺ: قمن صلَّى عليُّ يوم الجمعة مائة مرَّة غفرت له خطيئة ثمانين سنة، (٢٠).

عن زيد بن أسامة الشحّام عن أبي عبد الله طلِسلار قال: السمعته يقول: ما من عمل يوم الجمعة أفضل من الصلاة على محمّد وآل محمّد ولو مائة مرّة ومرة، قال: قلت: كيف أصلي عليهم؟ قال: تقول: اللهم اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك ورسُلك وجميع خلقك على محمّد وأهل بيت محمّد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته (٢٠).

عن الإمام الصادق هيميلا أنه قال لعمر بن يزيد: "يا عمر إنّ من السنّة أن تصلّي على محمّد وأهل بيته في كل جمعة ألف مرّة، وفي سائر الأيام مائة مرة)(٤).

عن الإمام الصادق عليه: "من صلّى على محمد وآله عليه حين يصلّي العصر يوم الجمعة، قبل أن يتقل من صلاته عشر مرّات، يقول: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، وعليه وعليهم السلام، وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته صلّت عليه الملائكة من تلك الجمعة إلى الجمعة الى المجمعة المقالمة في تلك الساعة)(م).

وعنه عليُنهذ: ﴿أَفْضُلُ الْأَعْمَالُ يَوْمُ الْجَمَّعَةُ الصَّلَاءُ عَلَى النَّبِي ﷺ بعد

<sup>(</sup>١) ثواب اأأعمال وعقابها: ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال وعقابها: ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) جمال الأسبوع: ص١٥٥.

<sup>(</sup>٤) الوسائل باب ٤٣ من أبواب صلاة الجمعة وأدابها حديث ٥.

<sup>(</sup>٥) المستدرك باب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٥.

العصر قبل له: كيف نقول؟ قال: «تقولون: «صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد وآل محمّد والسلام عليه وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته» تقولها مائة مرةه(١١).

عن الإمام الباقر عليته: «إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل: «اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته»، فإن من قالها بعد العصر كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة ومحى عنه مائة ألف سيئة، وقضى له بها مائة ألف حاجة، ورفع له بها مائة الف حاجة، ورفع له بها مائة

# تكملة في حكم الصلاة على سائر الأنبياء والأوصياء (ع):

ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم استحباب الصلاة على الأنبياء والأوصياء على المنافق عن النبي عليه من الأوصياء على النبي عليه من الأحاديث الشريفة لا توجب الاختصاص به وإن كان الأعظم والأكمل والأفضل.

واستدلّوا لذلك بما ورد في القرآن الكريم من الصلاة والسلام عليهم، وبما ورد من الأدعية الشريفة<sup>(٣)</sup>.

عن الإمام علي الرضا طَلِيَلِة: «إنَّ الخضر شرب من ماء الحياة فهو حيّ لا يموت حتى ينفخ في الصور، وإنّه ليأتينا فيسلَم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه وإنه ليحضر حيث ذكر، ومن ذكره منكم فليسلّم عليه (٤٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق حديث ٩.

<sup>(</sup>٢) جمال الأسيوع ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) مهلب الأحكام: ج٧ ص١٢٦.

<sup>(</sup>٤) الوسائل باب ٥٥ من أبواب أحكام العشرة حديث ١.

## الصلاة على الأولياء والعلماء والمؤمنين (ع):

يُستدلَّ للصلاة على المؤمنين رضوان الله عليهم بما ورد في القرآن الكريم من صلاة الله تعالى على الصابرين، والمزكّين. . . ومن صلاة النبي ﷺ على المتصدَّقين \_ بالصدقات الواجبة والمستحبة كالزكاة والخمس. . . \_ وعلى المنفقين لوجه الله تعالى.

قال تعالى: ﴿هُو الَّذِي يُصلِّي عليكم وملائكته﴾ (الاحزاب:٢٤).

وقال تعالى: ﴿خَذَ مَن أَمُوالُهُمْ صَدَقَةً تَطَهَّرُهُمْ وَتَزَكَّيْهُمْ بِهَا، وَصَلِّ عليهِمْ إِنَّ صَلَاتُكَ سَكَنَ لَهُمَ﴾ (التربة:١٠٣).

وقال تعالى: ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إلا أنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إنّ الله غَفُورٌ رحيم﴾ (النوبة:٩٩) وقد مرّ في الفصل الثالث صلاة الله تعالى على من يصلّي على محمّد وآل محمّد وسيأتي في الفصل السادس صلاة النبي ﷺ على أبى أوفى وآله.

وما ورد من استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ينطبق على الصلاة عليهم إذ الصلاة هي دعاء كما مر.

وما يسمّى في الفقه بالصلاة على المؤمن الميّت إنما هو دعاء له ويؤيّده ما ورد في الرواية عن الأرقط عن أبي عبد الله عليّتلاد: "لما دُفن أبو عبيدة الحذّاء قال عليّتلاد: «انطلق بنا حتى نصلّي على ابن عُبيدة قال: فلمّا انتهينا إلى قبره لم يزد على أن دعا له فقال: «اللّهمّ نوّر قبره اللّهمّ ألحقه بنبيّه» ولم يُصلّ عليه. فقلت: هل على الميّت صلاة بعد الدفن قال لا: إنما هو الدعاء له «(۱).

وقد جاءت الروايات في صلاة الملائكة على المؤمنين الذين يتعبّدون لله تعالى بالصلاة على نبيّه وآله الطاهرين. . . ويزورون الحسين طلِتلان . . . ويصلّون لله .

<sup>(</sup>١) سفينة البحار مادة (صلاة).

عن النبي ﷺ: "من صلَّى عليَّ لم يبق في السموات والأرض ملك إلَّا ويصلِّى عليه"(١٠).

وعنه ﷺ: قجامني جبرئيل وقال: انه لا يصلّي عليك أحد إلاّ ويصلّي عليه سبعون ألف ملك، ومن صلّى عليه سبعون ألف ملك كان من أهل الجنّة، (٢).

وعنه ﷺ: "من صلَّى عليَّ وعلى آلي صلَّت عليه الملائكة، ومن صلَّى عليه الملائكة، ومن صلَّى عليه الملائكة ومن صلَّى عليه لله عليه في السموات والأرض ملك إلا ويصلون عليه، ومن صلَّى عليَّ وعلى آلي واحدة أمر الله حافظيه أن لا يكتبا عليه ثلاثة أيامه (٣).

عن أبي عبد الله اللينيلا: اوكل الله تبارك وتعالى بالحسين الليتلا سبعين الف ملك يصلون عليه كل يوم شعثاً غبراً، ويدعون لمن زاره، ويقولون: يا ربّنا هؤلاء زوَّار الحسين الليتلا إفعل بهم وافعل بهم م (١٠) وفي حديث له الليتلا: "فإذا خرج من باب منزله راكباً أو ماشياً وكل الله به أربعة آلاف ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يوافي قبر الحسين الليتلاء (٥٠).

عن الإمام الصادق عليه في شأن الشيعة أنّه قال: ٥...والله ما يشعر أحدكم يقوم إلى الصلاة إلاّ وقد اكتنفته الملائكة يصلّون عليه ويدعون له حتى يفرغ من صلاته (١٦).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لثالي الأخبار ج٣ ص٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) المستدرك باب ٤١ من أبواب الذكر حديث ٢٣.

<sup>(</sup>٣) المستدرك باب ٣١ من أبواب الذكر حديث ٢٧.

<sup>(</sup>٤) نور العين ص١١٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص١١٥.

<sup>(</sup>٦) أثار وبركات أمير المؤمنين طلبتلا ص٧٠٨.

#### تعليم الأولاد الصلاة على محمّد وآل محمّد:

ورد في الروايات الشريفة حثَّ على تعليم الولد الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، . لينشأ على حبّ الله تعالى ورسوله والأثمة ﷺ، وليعتاد على أداء العبادات الواجبة بعد تكليفه.

ومن هذه الروايات ما ورد في تعليمه الصلاة على محمد وآل محمّد إذا تم له من العمر أربع سنين فعن الإمام الصادق عليته: •إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات •لا إله إلا ألله، ثم يترك، حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً، فيقال له قل: «محمّد رسول الله سبع مرّات، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرّات: «اللهم صلً على محمّد وال محمّد».... •(۱).

لذا ورد في الحديث الشريف: «لا تضربوا أطفالكم على بكاثهم فإنّ بكائهم أربعة أشهـر شهـادة أن لا إلـه إلاّ الله، وأربعة أشهـر الصـلاة علـى النبي ﷺ وآله عليي وأربعة أشهر الدعاء لوالديه (٢٠).

<sup>(</sup>١) الوسائل باب ٨٢ من أحكام الأولاد حديث ٣.

<sup>(</sup>٢) الوسائل باب ٦٣ من أحكام الأولاد حديث ١.





# الفصل السادمس

كيفية الصلاة على محمّد وآل محمّد





# كيفية الصلاة على محمّد وآل محمّد

عن كعب بن عجزة، قال: يا رسول الله قد علمتنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟

فقال ﷺ: "قولوا اللهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد كما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد (١).

عن ابن أبي حمزة عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله ﴿ عَلَيْهِ عَنْ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمُلاَئِكُتُهُ . . . ﴾ فقال: الصلاة من الله عزَّ وجلَّ رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء، وأما قوله عزَّ وجلّ : ﴿ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً ﴾ فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه .

قال: فقلت له: فكيف نصلِّي على محمَّد وآله؟

قال ﴿ الله الله على معالم الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد وآل محمّد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ٩ .

قال: فقلت: فما ثواب من صلَّى على النبي ﷺ بهذه الصلوات؟ قال عليشلا: الخروج من الذنوب والله كهيئة ولدته أمّه(٢).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة باب ٣٥ من أبواب الذكر حديث ٢.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة باب ٣٥ من أبواب الذكر حديث ١.

ولعلّ قوله الليميلاة: «صلوات الله» حيث جاء بالجمع، ولم يقل «صلاة الله» بالمفرد، من جهة اختلاف أنحاء الرحمة، والعطف، إذ تارة يكون في الدنيا، وتارة في الآخرة. . . إلى غير ذلك.

وفي رواية عن رسول الله عليه أنه قال: عدّهن في يدي جبرائبل عليتهذ، وقال جبرائيل: هكذا أنزل بهن من عند ربّ العزة: واللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، كما صلّبت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمّد وآل محمّد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وترحّم على محمّد وآل محمّد، كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وتحنّن على محمّد وآل محمّد، كما تحنّت على البراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلّم على محمّد وآل محمّد، كما سلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، عميد مجيد، قال أبو خالد: عدّمن بأصابع الكف مضمومة واحدة واحدة مع الإبهام (١٠).

لا يخفى أن الاختلاف في كيفية الصلاة يقتضي العمل بأيّ واحد منهن إلاّ أنّ الكيفية المجزية ماورد في التشهّد وهي اللّهمّ صلّ على محمّدوال محمّد».

\* \* \*

وقد روى علماء أهل السنّة هذه الصلوات في الصحاح، والمسانيد، والسنن، ورواه أثمة المذاهب والتفاسير والتاريخ، كما روتها كتب المناقب والفضائل وإليك بعضها:

الشافعي في مسنده ج٢ ص٩٧ .

أحمد بن حنبل «إمام الحنابلة» في مسنده ج ٤ ص ٢٤١.

الحافظ البخاري في صحيحه ج٦ ص١٢٠ وج٨ ص٧٧.

مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي على الله من ملك الله المناهد .

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ج٥ ص٣٤٨.

الحافظ النسائي في صحيحه ج١ ص١٩٠ باب السنن.

الحاكم النيسابوري في المستدرك ج١ ص٢٦٨.

والرازي في التفسير الكبير ج ٢٥ ص٢٢٦.

والقرطبي في تفسيره ج ١٤ ص ٢٣٣.

وكذا الطبري في تفسيره ج ٢٢ ص٧٧.

وابن كثير في التفسير ج ٣ ص ٥٠٦.

والسيوطي في «الدرّ المنثور» ج ٥ ص٥ ٢١.

والألوسي في «روح المعاني» ج ٢٢ ص٧٧.

والهيتمي في «الصواعق المحرقة» ص ١٤٤.

إلى غير ذلك من الكتب والمصادر . (نقلاً عن إحقاق الحق ج٣ ص ٢٥٢ وج ٩ ص٢٤٥).

# تقديم الصلاة على النبي (ص) إذا ذُكر أحد الأنبياء (ع):

إذا ذُكر أحد الأنبياء ﷺ فتُقدّم الصلاة على محمّد وآله ثم على النبي المذكور إلاّ في ذكر إبراهيم هيئلا .

فعن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله طيشلا: بعض الأنبياء فصلّيت عليه فقال عشيلا: "إذا ذُكِر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثم عليه صلّى الله على محمّد وآله وعلى جميع الأنبياء،"().

وفي الرواية: ﴿أَنَّ النبي عَلَيْتُكُ جلس ليلاً يحدّث أصحابه في المسجد فقال: يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء والأولين فصلوا عليَّ ثم صلوا عليهم وإذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلوا عليه ثم صلوا عليًّ (٢٠).

<sup>(</sup>١) الوسائل باب ٤٣ من أبواب الصلاة على محمَّد وآله حديث ١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين مادة: شيع.

#### الصلاة البتراء:

وينبغي الصلاة على «آل محمد» بعد الصلاة عليه ، بأن يقول المصلي: «اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد» ولا يكتفي بقول «اللهم صلّ على محمد» فإنها من الصلاة البتراء (١) التي لا تقبل وتوجب البعد عن رحمة الله تعالى. والتي نهت عنها الأحاديث الشريفة المنقولة من طرق الشيعة والسنة.

#### أما من طرق الشيعة :

ففي الوسائل رُوي عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: قمن قال: صلّى الله على محمد وآله قال الله جلّ جلاله: صلّى الله على محمد وآله قال الله جلّ جلاله: صلّى الله عليك فليُكثر من ذلك، ومن قال: صلّى الله ولم يصلً على آله لم يجد ربح الجنة وربحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام (٢٠٠٠).

وعن أبان بن تغلب عن أبي جعفر الباقر طليتلا: •قال رسول الله عليه : من صلًى عليَّ ولم يصلٌ على آلي، لم يجد ريح الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمانة عامه(٣).

وقال رسول الله ﷺ لأمير المؤمنين الشخلة ألا أُبشُرك؟

قال: بلى بأبي أنت وأمي فإنك لم تزل مبشَّراً بكل خير.

قال: أخبرني جبرئيل آنفاً بالعجب.

فقال أمير المؤمنين عليتللا: وما الذي أخبرك يا رسول الله؟

قال: أخبرني أن الرجل من أُمّتي إذا صلَّى عليَّ وأتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء، وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة، وأنه

<sup>(</sup>١) - البتراء: أي المقطوعة فكأنها لا صلاة أصلًا أو أنها صلاة ناقصة مقطوعة الآخر.

<sup>(</sup>٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الصلاة على محمد وآله حديث ٦.

<sup>(</sup>٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الصلاة على محمّد وآله حديث ٧.

للذنب حَطاً، ثم تحات عنه الذنوب كما تحات الورق من الشجر، ويقول الله تبارك وتعالى: «لبيك عبدي وسعديك، يا ملائكتي أنتم تصلّون عليه سبمين صلاة، وأنا أصلّي عليه عليه بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماء سبعون حجاباً، ويقول الله جلّ جلاله: لا لبيك ولا سعديك، يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنبي عترته، فلا يزال محجوباً حتّى يلحق بي أهل بيتي "(۱).

عن الإمام زين العابدين اليلاز عن أبيه عن جدّه قال: «إن الله فرض على العالم الصلاة على رسول الله عليه العالم الصلاة على رسول الله عليه العالم وقد بتر الصلاة عليه وترك أوامره (٢٠)

وعن ابن القداح عن أبي عبد الله الحيلاة أنه قال: سمع أبي الحيثلاة رجلاً متعلّقاً بالبيت وهو يقول: ﴿اللهمُّ صلَّ على محمدٍ ، فقال له أبي الحيثلاة: لا تبترها، لا تظلمنا حقّنا قلّ اللهمُّ صلَّ على محمّد وأهل بيته (<sup>۳)</sup>.

# وأمّا من طرق السنّة :

فقد روى ابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة ص ٨٧ عن النبي عليه أنه قال: الصلاة البتراء فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون: اللهم صلَّ على محمَّد وتمسكون بل قولوا: «اللهمُّ صلَّ على محمَّد وآل محمَّد».

وكذا رواه الشيخ سليمان القندوزي في «ينابيع المودّة» ج٧ ص ٢٩٥. والعلاّمة حمزة السهمي في «تاريخ جرجان» ص ١٤٨. والعلاّمة أبو بكر الحضري في «رشفة الصادي» ص ٢١. والعلاّمة عبد الله الحنتفي في «أرجع المطالب» ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>١) - ثواب الأعمال وعقابها: ص٥١.

<sup>(</sup>٢) إحقاق المحن ج ٣ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) مستند العروة الوثقى: ج٤ ص٤٧٤.

والعلَّامة السنماوي في «القول البديع» ص٣٥.

والعلامة السعراني في «كشف الغمة» ج١ ص١٦٠. (راجع إحقاق الحق ج ٩ ص١٦٠).

وقال الفخر الرازي في تفسيره ج٧ ص٣٩١ ما يلي: "إن الدعاء للآل منصب عظيم ولذا جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وقوله: اللهمَّ صلً على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد، وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل فكل ذلك يدل على أن حبّ آل محمد واجب، وقال: أهل بيته ساووه في خمسة أشياء: في الصلاة عليه وعليهم في التشهد، وفي السلام، والطهارة، وفي تحريم الصدقة، وفي المحبة».

وقال النيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿قُلَ لَا أَسَالُكُمَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ المُودَّة في القربي﴾: «كفى شرفاً لآل رسول الله ﷺ وفخراً ختم التشهّد بذكرهم والصلاة عليهم في كل صلاة.

وقد وقف بعض أهل السنة من الصلاة على آل محمد هي هو ف المعاند والرافض لها، حتى قال بعضهم: إنّ الصلاة على الآل وإن ثبتت بالنصّ منضمة إلى النبى هيشي إلا أن الرافضة (أي الشيعة) لما اتخذته شعاراً نتركه.

وكان أحدهم يقول: اللهمُّ صلُّ على محمَّد منفرداً (بقيد الانفراد)(١).

وكان ابن الزبير لا يذكر النبي عَلَيْتُ رأساً بغضاً لأهل بيته ويقول: لا يمنعني أن أصلي عليه إلا أن تشمخ رجالً بآنافها، ومثله أبو حنيفة ففي (تاريخ بغداد) قال ابن المبارك: ما رأيت مجلساً ذكر فيه النبي عَلَيْتُ قط ولا يُصلى عليه إلا مجلس أبي حنيفة، وقال المسعودي في (مروج الذهب) كان المأمون يظهر التشيّع وابن شكله \_ إبراهيم بن المهدي \_ التسنّن، فقال المأمون:

إذا المسرجي سيرّك أن تسراه يمسوت لحيسه من قبل موتمه

<sup>(</sup>١) - دار السلام: ج١ ص٣١٩ وعيون أخبار الرضا للصدوق ج١ ص٢٨٤.

> إذا الشيعسي جمجهم فسي مقسال فصـــلٌ علـــى النبـــي وصـــاحبيــــه

فسسرًك أن يبسوح بسـذات نفســه ووزيسريسه وجساريسه بسرمســه

قال الفيروز آبادي كالله :

والعجب ثم العجب من حملة العلم وأئمة الحديث وأرباب التأليف والتصنيف من أهل السنة والجماعة الذين رووا ما عرفته من الأخبار الدالة على أنّ الدعاء محجوب حتى يُصلِّي على محمد وعلى آل محمد، وأنّ الصلاة لا تقبل حتى يُصلَّى فيها على محمد وأنّه كيف يصلَّى فيها على محمد وأنّه كيف يصلَّى فيها على محمد وآل محمد، وأنه نهى النبي على عن الصلاة البتراء \_ أي التصلية على النبي على الله المنافق المنافق ومع ذلك تراهم مصرين أشد الإصرار على ترك ذكر الآل عند التصلية، فإذا أرادوا الصلاة على النبي على قالوا: قصلَى الله عليه وسلَّم وتركوا الآل رأساً، وإن كنت في ربيب مما ذكرنا فراجع كتبهم المؤلفة في الأحاديث والتفاسير والمناقب والرجال والسير ونحو ذلك تجد صدق ما ذكرناه (١).

وفي مقام الرد على من منع الصلاة على آل محمد وحصرها بالصلاة على الرسول ﷺ ، نقول:

لقد جاء في القرآن الكريم صلاة الله تعالى على بعض عباده المؤمنين، ولا شكّ أن على رأس قائمة المؤمنين هم الأئمة الاثنا عشر ﷺ.

قال تعالى ـ في سياق الحديث عن الذاكرين ـ: ﴿هُو الذِّي يَصلِّي عَلَمُ عَلَيكُم وَمَلاَئُكُمُهُ ﴾ (الأحراب:٢٤)، وهل يوجد أكثر ذكراً لله من الأثمة ﷺ،

<sup>(</sup>١) فضائل الخمسة: ج١ ص٢٦٨.

فإذا كانوا من الذاكرين فقد انطبقت عليهم هذه الآية وصاروا ممّن يصلّي عليهم ربّ العالمين.

وقال تعالى: ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة﴾ (البنرة:١٥٧).

وقد أصيبوا بأعظم المصائب والرزايا، كغصب الخلافة، وارتداد الناس عنهم، وحربهم لهم . . . ومع كمل ذلك صبروا وسلّموا أمرهم إلى الله تعالى . . . أفلا يستحقّون بذلك الصلاة من الرحمان عليهم؟

ومن طريف ما حُكي:

أنَ العلاّمة جمال الدين الحلّي (رضوان الله تعالى عليه) ناظر أهل المخلاف في مجلس السلطان محمد خدابنده، وبعد إتمام المناظرة وبيان حقّية مذهب الإمامية الاثنى عشرية خطب ـ قلس الله سرّه ـ خطبة بليغة مشتملة على حمد الله والصلاة على رسوله والأثمة على خلما استمع ذلك السيد الموصلي وكان من جملة المسكوتين بالمناظرة، قال:

ما الدليل على جواز توجيه الصلاة على غير الأنبياء؟

فقرأ الشيخ الحلي في جوابه بلا انقطاع ﴿الذين إذا أصابتهم. . . ﴾ .

فقال الموصلي على طريق المكابرة: ما المصيبة التي أصابت آله حتى يُستوجبون لها الصلاة؟

فقال الشيخ: من أشنع المصائب وأشدها أن حصل من ذراريهم مثلك الذي يرجّح المنافقين الجهّال المستوجبين اللعنة والنكال على آل رسول الله الملك المتعال.

فاستضحك الحاضرون، وتعجّبوا من بداهة جواب العلّامة الحلي وأنشد بعض الشعراء في حقّ الموصلي المعترض على الصلاة:

إذا العلوي تسابع نساصيباً بمسذهب فمما همو مسن أبيسه

وكان الكلب خيراً منه حفاً لأنّ الكلب طبع أبيه فيه (١)

ثم انه لما جاء أبو أوفى بالزكاة إلى رسول الله ﷺ قال النبي ﷺ «اللَّهمَّ صلَّ على أبي أوفى وآل أبي أوفى»(٢).

وهل يوجد مزكّى لماله أفضل من الأثمة ﷺ بل أن سيدهم الإمام علي طين للهذاء على طين الله الله على طين الله الله على طين الله الله على طين الله الله على الله على الله والمذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم والكمون المائدة: ٥٠) وبعد ذلك ألا يستحقون الصلاة عليهم من ربّ الأرباب.

وفي حديث الكساء المتواتر، والمروي عن السيدة فاطمة الزهراء عَلَيْهَكُلا: دلالة واضحة على أن المراد من «آل محمّد» هم أصحاب الكساء وعلى جواز الصلاة عليهم.

#### حيث قال رسول الله ﷺ:

«اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي، ودمهم دمي، ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضواتك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

وقد ورد في روايات الشيعة والسنّة أن المراد بقوله تعالى: ﴿سلام على آل ياسين﴾ (الصافات:١٣٠) هم آل محمد ﷺ.

فمن طرق الشبعة: ما ورد عن الإمام جعفر الصادق هيشلا: عن آبائه عن

<sup>(</sup>١) روضات الجنات: ج٢ ص٢٧٧.

 <sup>(</sup>۲) كنز العرفان للسيوري: ج١ ص١٣٩. صحيح البخاري: ج٢ كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدة.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي: ص٤٠٦.

علي طيُـلا: في قوله تعالى: ﴿سلام على آل ياسين(١)﴾ قال: (يس محمد ﷺ ونحن آل يس،(٢).

وفي كلام للإمام على الرضا هيتلا مع المأمون، في الفرق بين العترة والأمة، قال المأمون: فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟

قال الإمام طلينالا: «نعم أخبروني عن قول الله تعالى: ﴿ يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ﴾ فمن عنى بقوله يس؟ قالت العلماء: محمد ﷺ لم يشكّ فيه أحد.

قال أبو الحسن عليه الله عن الله عز وجل أعطى محمداً وآل محمد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد وصفه إلا من عقله وذلك إن الله عز وجل لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال تبارك وتعالى: ﴿سلام على موسى نوح في العالمين﴾ وقال: ﴿سلام على آل إبراهيم﴾ وقال: ﴿سلام على آل إبراهيم ولم وهارون﴾ ولم يقل سلام على آل إبراهيم ولم يقل سلام على آل ياسين﴾ يعني آل محمد على الله ياسين يعني ال

وأمًا من طرق السنة: فذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» ج٧ ص١١٠.

والقرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ج١٠ ص١١٩.

وأبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط» ج٧ ص٣٧٣.

وابن كثير الدمشقي في تفسيره ج٤ ص٢٠.

والسيوطي في «الدر المنثور» ج٥ ص٢٨٦.

 <sup>(</sup>١) قرأ الآية كثير من المفسرين ﴿إِنَّ ياسين ٤ من دون مدّ واعتبروا أن المذكور في الآية هو
 إلياس عليته هذا.

<sup>(</sup>۲) تفسير نور الثقلين: ج٤ ص٤٣٢.

 <sup>(</sup>٣) تفسير نور الثقلين ج أ ص ٤٣١.

والألوسي البغدادي في تفسيره "روح المعاني".

والفضل بن روزبهان في كتابه «أبطال نهج الباطل».

العلامة أحمد بن عبد الوهاب النووي في انهاية الأدب، ج٢ ص٣٣٨.

#### إشــكال:

ورد إشكال يعود إلى كيفية الصلاة المتقدمة مفاده:

إنْ علماء البلاغة قالوا: بأنّ المشبّه به ينبغي أن يكون أقوى من المشبّه ، كما نقول: زيد كالأسد باعتبار أن الأسد أقوى من زيد وأنت تشبّه زيد به ، وفي قولنا في الصلاة «اللهمَّ صلَّ على محمّد وآل محمّد كما صلَّبت على إبراهيم وآل إبراهيم وخلاف هذه القاعدة، فإنّ نبيّنا محمّد وآله والله على من إبراهيم علي الله وآله فكيف نشبه الصلاة على محمّد وآله بالصلاة على إبراهيم علي الله المصلة على إبراهيم علي الله المصلة على المحمّد وآله بالصلاة على المحمّد وآله بالصلاة على المحمّد وآله المحمّد والله بالصلاة على المحمّد والله والمحمّد والله والمحمّد والله والمحمّد والله والمحمّد والله والمحمّد والله وا

وقد أجاب العلماء المحققون بعدة أجوبة، نعرضها كما يلي:

الأول: المراد بالتشبيه في أصل الصلاة لا في الكمية والكيفية، كما في قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على اللين من قبلكم﴾ (البقرة:١٨٣).

الثاني: إنّ أشدية المُشبّه به ليست أمراً لازماً، بل قد يتحقق التشبيه بدونها كما في قولك: ﴿وأحسن كما أحسن الله إليك».

ولا يلزم أن يكون المشبّه به أقوى من كل وجه بل يلزم أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً كما في قوله تعالى: ﴿مثل نوره كمشكاة﴾ وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى، إلا أنه لما كانت المشكاة أمراً ظاهراً واضحاً في نظر السامع شبه به، وكذا لما كان تعظيم إبراهيم عليتلاذ أمراً ظاهراً في العالمين فإنه شبّه به ويؤيد ذلك ما في الأدعية بقولك "في العالمين".

الثالث: ليس المراد بطلب الصلاة عليه ﷺ، جعلها كصلاته على

إبراهيم، بل المراد منه السؤال منه تعالى أن يفعل بمحمد وآل محمد على التعظيم والتبجيل كما فعل بإبراهيم وآله، ولهذا نظير من الكلام في العرف العام، كأن يقول القائل لمن كسا عبده فيما مضى «أكس ولدك الآن كما كسوت عبدك وأحسن إليه كما أحسنت إلى عبدك من قبل، فإنه لا يريد بطلبه إلحاق الولد برتبة العبد في الإكرام والتسوية بينهما.

ولو أن رجلاً استأجر إنساناً بدرهم أعطاه إيّاه عند فراغه من عمله، ثم عمل له أجير آخر من بعده عملاً يساوي أجرته عشرة دراهم، لصع أن يقال له عند فراغ الإنسان من العمل «أعطِ هذا الإنسان أجره كما أعطيت فلاناً أجره» ويقول الأجير لمؤجّره: «أوفر أجرتي كما أوفيت أجيرك بالأمس أجره» وليس القصد ههنا المثلية بين الأجرتين في الكمية...

وهكذا القول في مسألة الصلاة على محمَّد وآله. . .

الرابع: أن النبي محمّد وآله الطاهرين داخلين في آل إبراهيم، فهم داخلون في الصلاة المشبّه بها أيضاً.





# الخاتمة

الصلوات في الأدعية الشريفة والأشعار المنظومة





عن أبي القاسم على بن محمد النخعي الكوفي، قال: حدَّثني سليمان بن إبراهيم، عن جدّي لأمي، قال: عدّهن في يدى نصر بن مزاحم، قال نصر: عدِّهن في يدي أبو خالد، وقال أبو خالد: عدَّهن في يدي زيد بن علي، وقال زيد بن علي: وعدَّهن في يدي على بن الحسين عليتلا: ، وقال على بن الحسين عليتلا: عدَّهن في يدي أمير المؤمنين على بن أبي طالب المِيِّلة: ، وقال علي المِيِّلة: : عدُّهن في يدي رسول الله ﷺ، وقال رسول الله ﷺ: عدَّهن في يدي جبرئيل طليخلاء، وقال جبرئيل: هكذا أنزل بهن من عند ربّ العزَّة: ﴿اللَّهِمُّ صلِّ على محمَّد وآل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد، وبارك على محمَّد وآل محمَّد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد، وترحُّم على محمد وأل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وتحنَّن على محمَّد وآل محمَّد، كما تحنَّت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم على محمّد وآل محمّد، كما سلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد، قال أبو خالد: عدُّهن بأصابع الكف مضمومة واحدة واحدة مع الأبهام(١).

<sup>(</sup>١) المستدرك باب ٣٢ من أبواب الذكر حديث ٨.

الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن كعب بن عجرة، قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ وملائكته﴾ (الأحزاب:٥٦) الآية قلت: يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك، فكيف أصلي عليك؟ قال: «قل: اللَّهمَّ صلَّ على محمَّد وآل محمَّد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيدا(١).

# دعاء الإمام علي (ع) في ذكر النبي (ص):

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى طَيِّبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ، الْمُنْتَجَبِ الْفَاتِقِ الرَّاتِقِ. أَللَّهُمَّ فَخُصٌّ مُحَمُّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالدُّكُرِ الْمُحْمُودِ، وَالْمَنْهَل الْمَشْهُودِ، وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ. أَللَّهُمَّ فَآتِ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْوَسِيلَةَ وَالرَّفْعَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَفِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْعِلْيُونَ دَرَجَتُهُ، وَفِي الْمُقَرَّبِينَ كَرَامَتُهُ، أَللَّهُمَّ أَفْطِ مُحَمَّداً صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ أَنْضَل تِلْكَ الْكَرَامَةِ، وَمِنْ كُلِّ نَعِيم أَوْسَعَ ذَٰلِكَ النَّعِيم، وَمِنْ كُلِّ عَطَاءِ أَجْزَلَ ذَٰلِكَ الْعَطَاءِ، وَمِنْ كُلِّ يُسْرُّ أَنْصَرَ ذَٰلِكَ الْيُسْرِ، وَمِنْ كُلِّ قِسْمِ أُوْفَرَ ذٰلِكَ الْقِسْمِ، حَتَّى لا يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَقْرَبَ مِنْهُ مَجْلِساً، وَّلا أَرْفَمَ مِنْهُ مِنْدَكَ ذَكْراً وَمَنْزلَةً، وَلاَ أَعْظَمَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَلاَ أَقْرَبَ وَسِيلَةً مِنْ مُحَمَّدِ صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِهِ، وَالدَّاعِي إِلَيْهِ، وَالْبَرَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، وَرَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ. أَللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فِي بَرْدِ الْعَيْش وَبَرْدِ الرُّوح، وَقَرَارِ النُّعْمَةِ وَشَهْوَةِ الْأَنْفُس، وَمُنِّي أَلشَّهَوَاتِ

<sup>(</sup>١) المستدرك باب ٣٢ من أبواب الذكر حديث ٩.

وَيَمَم اللَّذَّتِ، وَرَخَاءِ الْفُضِيلَةِ وَشُهُودِ الْطُمَأْنِينَةِ، وَسُوْدُوِ الْكُرَامَةِ وَقُوَّةِ الْعُيْنِ، وَسُوْدُو الْكُرَامَةِ وَقُوَّةِ الْعُيْنِ، وَسُوْدُو الْكُرَامَةِ وَلَوَّةِ الْعُيْنِ، وَنَضْرَةِ النَّعِيمَةَ، وَإِنْهَ الْأَمَانَةَ وَالنَّصِيحَةَ، وَاجْتَهَدَ لِلأُمَّةِ وَالنَّصِيحَةَ، وَاجْتَهَدَ لِلأُمَّةِ وَالْجَهِدَ وَجُاهَدَ فِي صَبِيلِكَ، وَعَبَدَكَ حَتَى أَتَاهُ الْيُقِينِ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَّيْبِينَ ٱللَّهُمَّ رَبَّ الْبُلَدِ الْحَرَامِ، وَرَبَّ الْبُلَدِ الْحَرَامِ، وَرَبَّ الْبُلَدِ الْحَرَامِ، وَرَبَّ الْبُلَدِ الْحَرَامِ، بَلَغَ الرَّعْنِ وَالْمَقَامِ، وَرَبَّ الْبُلَدِ الْحَرَامِ، بَلْغِ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنَا السَّلاَمَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنَا السَّلاَمَ. أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنَا السَّلاَمَ. أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الْمُلْوَاتِ السَّعْرِ وَالْمُقَاقِ الْكَرَامِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَأَهْلِ الأَرْضِينَ أَجْمَعِينَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى أَلْمُ الْمَاعِيلِ فِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ أَجْمَعِينَ أَلْهُمَ عِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ أَحْمَلِهِ الْمَالِيقِينَ أَجْمَعِينَ أَجْمَعِينَ أَجْمَعِينَ أَجْمَعِينَ أَجْمِينَ أَجْمَعِينَ أَجْمِينَ أَجْمَعِينَ أَجْمَعِينَ أَلْهِ السَّمْونِينَ أَجْمَعِينَ أَجْمُلُهُمُ الْمَلْ الْمُعْمِينَ أَعْلَمِ الْمُحْمِينَ أَجْمَعِلَهُ الْمُعْمِينَ أَجْمِينَا أَلَامُ الْمَلْلُمُ الْمُعْمِينَ أَجْمَعِلَهُ الْمُلْونَامِ الْمُعْمِينَ أَجْمَعِلَهُ الْمُعْمِلُهِ الْمُعْلِمُ الْمَالِلْمُهُمُ مُنْ أَعْلَمُ الْمُعْتِلَةِ الْمُعْمِينَ أَجْمَعِلَهُ الْمُعْمِينَ أَجَامِ الْمُعْمِينَا أَلِهُ الْمُعْمِينَ أَجْمُوا الْمُؤْمِلُولُولُ

# ومن خطبة له عليه السلام علّم فيها النّاس الصّلاة على النبيّ صلّى الله عليْه وآله

اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمُذْخُوَّاتِ، وَدَاعِمَ الْمُسْمُوكَاتِ، وَجَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا، صَلَوَاتِكَ وَنَوَائِينَ مَلَ شَرَائِكَ صَلَوَائِكَ وَنَوَائِينَ مِكَالِّ شَرَائِكَ مَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، الْخَاتِم لِمَا سَبَقَ، وَالْفَائِح لِمَا الْفَلَقَ، وَالْمُعَلِّمِ الْمُخَلِّمَ وَالْفَائِح لِمَا صَوْلاَتِ الْأَبَاطِيلِ، وَالْفَائِحِ لِمَا صَوْلاَتِ الْأَبَاطِيلِ، وَالدَّافِع جَيْثَاتِ الْأَبَاطِيلِ، وَالدَّافِع جَيْثَاتِ الْأَبْطَلِق، وَالدَّافِع جَيْثَاتِ الْأَبْطَلِلِ، وَالدَّافِع جَيْثَاتِ الْأَبْطِلِ، وَاللَّوقِيقِ عَزْمٍ، وَاعِيلًا لِوَحْبِكَ، مَرْضَائِكَ، فَيْرَ الْوَلْ فَي عَزْمٍ، وَاعِيلًا لِوَحْبِكَ، حَلَى أَوْدَى قَبَسَ الْقَايِسِ، حَلَى أَوْدَى قَبَسَ الْقَايِسِ، وَالْفَلْوبُ، بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْفَلْوبُ، بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ

<sup>(</sup>١) الصحيفة العلوية: ص٨٧.

والآفَام، وَأَقَامَ مُوضِحَاتِ الأَمْلاَم، وَنَيْرَاتِ الأَحْكَام، فَهُوَ أَمِينُكَ النَّمَامُونُ، وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْرُونِ، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدَّبَنِ، وَبَمَيْئِكَ بِالْحَق، وَرَسُولُكَ إِلَى الْخَلْقِ.

اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فِي ظِلْكَ، وَٱجْزِهِ مُضَاعَقَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ.

اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِينَ بِنَاءَهُ، وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزِلْتَهُ، وَأَثْمِمْ لَهُ ثُورَهُ، وَآجْزِهِ مِنِ الْبِتَعَائِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ، وَمَرْضِيَّ الْمُقَالَةِ، ذَا مَنْطِقِ مَدْلِ، وَخُطَّةٍ فَصْلٍ.

اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فِي بَرْدِ الْمَيْشِ، وَقَرَارِ النَّعْمَةِ، وَمُنَى الشَّهَوَاتِ، وَأَهْوَاءِ اللَّذَاتِ وَرَخَاءِ الدَّعَةِ، وَمُنْتَهَى الطَّمَانِينَةِ، وَتُخَفِرِ الدَّعَةِ، وَمُنْتَهَى الطَّمَانِينَةِ، وَتُخَفِر

#### من دعاء السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَبُارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَل مَا صَلَّيْتَ وَبُارِكُتَ وَبُارِكُتَ وَبُارِكُتَ وَبُارِكُتَ وَبُارِكُتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. أَللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مِنْ لَمْ يَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِمَدَدٍ مِنْ لَمْ يَصَلُّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدٍ مِنْ لَمْ يَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدْدِ مِنْ لَمْ يَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدْدِ مَنْ لَمْ يَصَلُّ عَلَى مُحَمِّدٍ بِعَدْدِ مَنْ لَمْ يَصِلُّ عَلَيْهِ مَا لِعَلَى مُحَمِّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِعَدْدٍ مَنْ لَمْ يَصَلُّ عَلَى مُحَمِّدٍ بِعَدْدٍ مَنْ لَمْ يَصِلُ عَلَيْهِ . أَلْلُهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدْدٍ مَنْ لَمْ يَصِلُ عَلَيْهِ . أَلْلُهُمُّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يَصِلُّ عَلَيْهِ . أَلْلُهُمُّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ . أَلْلُهُمُ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ عَلَى مُحَمِّدٍ بِعَدِدٍ مَنْ لَمْ عَمْلًا عَلَى مُحَمِّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يَصِلُ عَلَيْهِ . أَلْلُهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يَصِلُونَا مِنْ عَلَى مُحَمِّدٍ بِعِدَدٍ مَنْ لَمْ عَلَى مُحَمِّدٍ فِي صَلَاقٍ عَلَى مُحَمِّدٍ بَعِدَدٍ عَلَى مُعَمِّدٍ فَيَا لَا عَلَى مُحَمِّدٍ بَعِدَدٍ عَلَى مُعَمِّدٍ عَلَيْهِ . أَلْلُهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالْهِ مُحَمِّدٍ بِعَدَدٍ كُلُّ حَرْدٍ فِي صَلَاقًا مِنْ مَلْ عَلَى مُحْمِّدٍ عَلَى مُعَمِّدٍ عَلَى مُعَمِّدٍ عَلَى مُعَمِّدٍ عَلَى مُعَلِّدٍ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَمِّدِ وَالْهِ مُعْمَدٍ عَلَيْهِ مِنْ لَمْ عَلَيْهِ مِنْ لَا مُعَمِّدٍ عَلَيْهِ مِنْ لَمْ عَلَى مُعَمِّدٍ وَالْعِلَمِ عَلَاهٍ مِنْ الْمَعْمِدِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ عَلَى مُعْمِدٍ وَالْمِعْ مِنْ الْمِعْمَلِ وَالْمِ مُعْمِدٍ وَالْمِعْمُ وَالِمِ عَلَى مُعْمِدٍ وَا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ج١ ص١٧٢.

صُلِّيَتْ عَلَيْهِ. أَللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَدِ مُخَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ وَلَفْظَةٍ وَلَحْظَةً وَلَحْظَةً وَنَفُس وَصِفَةٍ وَسَعَّرْ لَمَ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَمِعْنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَبِعَدَدِ سَاعاتِهِمْ وَدَقَايِقِهِمْ وَسُكُونِهِمْ وَحَرَكاتِهِمْ وَجَفَايِقِهِمْ وَمِيفَاتِهِمْ وَمِفَاتِهِمْ وَأَنسُارِهِمْ وَبَعْدَنِهِمْ وَأَسْعارِهِمْ وَأَنسُارِهِمْ وَبَعْدَةٍ ذَر مَا عَمِلُوا أَوْ يَعْمَلُونَ، أَوْ خَانَ مِنْهُمْ أَوْ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، مَا أَرْحَمَ وَكَأْضُمَا فَ ذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (۱).

#### دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام:

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَاَلِدِ دُونَ الأَمْمِ الْمَاضِيَّةِ وَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ، بِقُدْرَتِهِ النِّبِي لا تَعْجِزُ عَنْ شَيْءٍ وَإِنْ عَطْمَ، وَلا يَقُوتُهَا شَيْءٌ وَإِنْ لَطَفَ فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيعٍ مَنْ ذَرَأَ وَجَمَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ وَكَثَّرَنَا بِمَنِّةٍ عَلَى مَنْ قَلَّ.

أُللَّهُمَّ فَصَلُ عَلَى مُحَمَّدٍ أُمِينِكَ عَلَى رَحْيِكَ، وَتَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَتَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَمَائِدِ الْخَيْرِ، وَمَفْتاحِ الْبَرَكَةِ، وَفَائِدِ الْخَيْرِ، وَمَفْتاحِ الْبَرَكَةِ، كَمَا نَصَبَ لِأُمْرِكَ نَفْسَهُ، وَعَرَّضَ فِيكَ لِلْمَكْرُوهِ بَدَنَهُ وَكَاشَفَ فِي الدُّفَاءِ إللَّكَ خَاسَّهُ وَخَارَبَ فِي رِضَاكَ أَسْرَتُهُ وَقَطَعَ فِي إِحْبَاءِ دِينِكَ فِي الدُّفَامِينَ وَلَيْكَ خَاسَّهُ وَخَارَبَ فِي رِضَاكَ أَسْرَتُهُ وَقَطَعَ فِي إِحْبَاءِ دِينِكَ رَحِمَهُ، وَقَطَّعَ فِي إِحْبَاءِ دِينِكَ رَحِمَهُ، وَقَطَّعَ لِي الْأَقْصَيْنَ عَلَى رَحِمَهُ، وَقَرَّبَ الْأَقْصَيْنَ عَلَى الْإَبْدَيِنَ، وَعَادِي فِيكَ الْأَثْرِينَ.

<sup>(</sup>١) فاطمة الزهراء كَالْكَتَالاتِ للشيخ الهمداني: ص٢٣٦.

وَأَذَابَ نَفْسَهُ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِكَ، وَأَتَّعَبَهَا بِاللَّعَاءِ إِلَىٰ مِلَّتِكَ وَشَعَلَهَا بِاللَّعَاءِ إِلَىٰ مِلَّتِكَ، وَشَعَلَهَا بِاللَّعَاءِ إِلَىٰ مِلَّتِكَ، وَشَعَلَهَا بِالنَّصْحِ لِأَهْلِ دَعْوِتِكَ، وَهَاجَرَ إِلَى بِلاَدِ الْفُرْيَةِ، وَمَحَلُ النَّأَي عَنْ مَوْطِنِ رَحْلِهِ وَمَوْضِعِ رِجْلِهِ، وَمَسْقَطِ رَأْسِهِ، وَمَأْنَسِ نَفْسِهِ إِرادَةَ مِنْهُ لِأَعْزَازِ دِينِكَ، وَاسْتَنْصَاراً عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ، حَتَّى اسْتَنَبُ لَهُ مَا خَلَولُ فِي أُولِيائِكَ فَنَهَضَ إِلَيهِمْ خُلُولُ فِي أُولِيائِكَ فَنَهَضَ إِلَيهِمْ مُسْتَقْتِعاً مِعَوْنِكَ، وَمُتَقَوِياً عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ، فَغَرَاهُمْ فِي عُقْرِ دِينِهِمْ، وَمَنْ ظَهَرَ أَمْرُكَ، وَعَلَتْ كَلِيهِمْ، وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي بُحْبُوحَةِ قَرَادِهِمْ، حَتَىٰ ظَهَرَ أَمْرُكَ، وَعَلَتْ كَلِيهِمْ، وَلَوْ كَوهَ الْمُشْرِكُونَ.

أَللَّهُمَّ فَارْفَعُهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ إِلَى الدَّرَجَةِ الْمُلْيَا مِنْ جَنِّنِكَ حَتَىٰ لَا يُسَاوِىٰ فِي مَنْزِلَةٍ، وَلَا يُكَافَأُ فِي مَرْفَيَةٍ، وَلَا يُوازِيَهُ لَدَيْكَ مَلَكَ مُقَرَّبُ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ، وَعَرْفُهُ فِي أَهْلِهِ الطَّاهِرِينَ وَأُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ أَجَلَّ مَا وَهَدْتُهُ، يَا نَافِذَ الْعِدَةِ يَا وَافِيَ الْقَوْلِ، يَا مَبْدُلَ السِّيَّاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْمُطِيمِ، الْجَوْادُ الْكَرِيمُ<sup>(۱)</sup>.

#### وله عليه السلام:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَمِفْتاحِ بابٍ جَنَّيْكَ، وَالنَّاهِضِ بِاغْباءِ مَواثِيقِ عَهْدِكَ إلىٰ عِبادِكَ، وَذَرِيمَةِ الْمُوْمِنِينَ إلىٰ رِضُوانِكَ، وَالْمُسْتَقِلِّ بِمَا حَمَّلْتُهُ مِنَ الإشارَةِ بِآباتِكَ، وَالَّذِي لَمْ يَسْتَعِلْعُ إِلاَّ مُوافَقَةً عِلْمِكَ، وَقَبُولَ الرِّسَالَةِ إِذْ تَقَدَّمَ لَهُ قَبُولُهَا فِي أَمَّ الْكِتَابِ عِنْدَكَ، وَكَيْفَ يَسْتَعِلِعُ رَدًّ مَا نَقَذَتْ بِهِ مَثْمِيتُتُكَ مَنْ يَتَقَلَّبُ فِي الْمُقْتِكُ وَلَمْ الْمَقَلِّبُ فِي الْمُقْتِكُ وَلَا الرَّمَانَةُ إِذْ تَقْدَّتُ بَهِ مَثْمِيتُتُكَ مَنْ يَتَقَلَّبُ فِي الْمُقْتِلُ وَلَى الرَّامِيتُهُ بِيَدِكَ؟!

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية الجامعة: ص ٣١.

اللَّهُمَّ كَمَا الْخَتَرْتَ مُحَمَّداً عَلَىٰ عِلْمِ الْأَمْرِكَ، وَجَعَلْتَهُ شَهِيداً عَلَىٰ خَلْقِكَ، وَأَعْلاَمَ شَواهِدِ بَيُنَاتِكَ، فَاسْمَعَ مَنْ أَذِنْتَ لَهُ فِي الْإَسْتِمَاعِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي صَرَّحَتْ عَنْهُ رِسَالَتُهُ، وَاَسْمَعَ مَنْ أَذِنْتَ لَهُ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي صَرَّحَتْ عَنْهُ رِسَالَتُهُ، وَمَصَّرِ مِ فِشَاوَةَ الْقُلُوبِ فَنَكَلَ عَنْ أَنْ يَرَى الْحَقِّ فِي أَحْسَنِ صُورَتِهِ، وَأَوْصَلَ بِإِذْنِكَ الْهُدى إِلَى الْقُلُوبِ الَّتِي لَمْ تُعْلَقُهَا بِعَلَيْهِكَ، وَكَانَ حَجْنَكَ عَلَىٰ مَنْ عَلِمْتَهُ بِالْمُعَانَدَةِ لَكَ، وَالْخِلافِ على يُطْبِعِكَ، وَكَانَ حَجْنَكَ عَلَىٰ مَنْ عَلِمْتَهُ بِالْمُعَانِدَةِ لَكَ، وَالْخِلافِ على رَسُبِكَ، وَبَلَقَ مَجْهُودَ الصَّبْرِ فِي إِظْهَارِ حَقِّكَ، وَالْزَلْفَةِ لَدَيْكَ وَطُولِ الْخُلُودِ وَالرَّيْثِ فِي أَمْرِكَ الْبُعَلُو وَالرَّلْفَةِ لَدَيْكَ وَطُولِ الْخُلُودِ فِي رَحْمَتِكَ، وَالْرَلُونَةَ وَلَكَ الْهُ فَقَولًا وَنُهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ ﴾.

فَبَلِّغُهُ غَايَةَ الْوُصْلَةِ وَزِدْهُ كَمَا وَصَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَ مَعْرِ فَتِكَ.

اللَّهُمَّ وَكَمَا قَمَعْتَ بِهِ الْكُفْرَ عَلَىٰ جِرانِهِ وَجَدَعْتَ أَنْفَ النّفاقِ بِحُجَّةِ بْبَوْتِهِ، وَجَعَلْتُهُ بِمَنْكَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ثَاقِبًا وَلِنُبُورِ هِدالِيّهِ، وَجَعَلْتُهُ بِمَنْكَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ثَاقِبًا وَلِئُووَ الْمُرْسَلِينَ خَاتِماً، وَعَلَى الْكُتُبِ الأُولَىٰ مُهَيْمِناً، وَبِكُلُّ مُبْتَعَبُ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ مُؤْمِناً، وَلِمَنْ بَلَّغَ عَنْكَ شَاهِداً، وَلِلْمُوْمِنِينَ فِي أَذْبَرَ عَنْكَ مُجَاهِداً، وَلِلْمُوْمِنِينَ فِي أَذْبَرَ عَنْكَ مُجَاهِداً، وَلِلْهُ وَمِنْ الْحُقِّ وَالْبَاطِلِ قَادِقاً، وَبِحَقَّكَ فِي عِبَادِكَ عَرْصَةِ الْقِبَامَةِ قَاتِداً، وَبَيْنَ الْحُقِّ وَالْبَاطِلِ قَادِقاً، وَبِحَقَّكَ فِي عِبَادِكَ عَلَى مَرْفِقا السَّاعَةِ مَاكِداً تَرْفَعُهُ بِهَا فَاعْمَهُ فِي مَوْقِفِ السَّاعَةِ عَوْم الدِّينِ. عَلَى دَرَجَاتِ النَّبِينَ، بُنَقُمْ بِهَا وَجُهَهُ فِي مَوْقِفِ السَّاعَةِ عَوْم الدِّينِ.

اللَّهُمَّ وَكَمْا جَعَلْتُهُ بِأَمْرِكَ صَادِعاً، وَلِشَمْلِ مُنْتَشَرِ الْهُدَىٰ جَامِعاً وَلِمَدَدِ الْمُشْرِكِينَ قَاطِعاً، وَلِجِمَى الْحَقِّ أَنْ يُسْتَبَاحَ مَانِعاً، وَلِمَا نَجَمَ مِنْ قَرْنِ الضَّلالِ قَاصِفاً وَلِمَا نَبْغَ مِنَ الْبَاطِلِ بِسَيْفِ الْحَقِّ دَامِغاً وَلِمَا الْتُمَنَّتُهُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّسٰالَةِ مُبَلِّغاً، وَلِلْمُسْتَجِيبِينَ لَهُ الْمُتَعَلِّقِينَ بِعُرْوَتِهِ بَبِيراً، وَلِلْمُسْتَجِيبِينَ لَهُ الْمُتَعَلِّقِينَ بِعُرْوَتِهِ الْمُسْتَعِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِياً مُنِيراً، وَلِمَنِ السَّعْمِينِ بِذَكَاءِ زَنْدِهِ مُسْتَنِيراً. فَرَضْتَ عَلَيْنا تَعْزِيزَهُ وَتَوْقِيرهُ وَمَهابَتَهُ، وَأَمْرِتَنَا أَنْ لا نُرْفَعَ الْأَصْواتَ عَلَىٰ صَوْتِهِ، وَأَنْ تَكُونَ كُلَّها مَخْفُوضَةً دُونَ هَلْيَتِهِ، فَلا يُجْهَرُ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ مُنْاجَاتِهِ، وَنَلْقَاهُ بِأَخْمَدِها عِنْدَ مُخاورَتِهِ، وَنَلْقَاهُ بِأَخْمَدِها عِنْدَ مُخاورَتِهِ، وَنَكْفً مِنْ غَرْبِ الأَلْسُنِ لَدَىٰ مَسْأَلَتِهِ، وَعَظاماً مِنْكَ لِحُرْمَةِ نَبُوتِهِ، وَإِخْلالاً لِقَدْرِ رِسْالَتِهِ، وَتَمْكِيناً فِي أَثْناءِ الصَّذُورِ لِمَحَبَّنِهِ، وَتَوْكِيداً بَيْنَ حَواشِي الْقُلُوبِ لِمَودَّتِهِ، فَآرَفَعُهُ بِسَلامِنا إلىٰ حَبْثُ قَدَّرْتَ فِي سَابِقِ عِلْمِكَ أَنْ ثُبِلَغَهُ إِيَّاهُ بِصَلاتِنا عَلَيْهِ.

اللَّهَ مَّ وَهَ بُ لَهُ مِنْ رِياضِ جَنَّتِكَ، وَالدَّرَجِ الْمُتَّخَذَةِ لِأَهْلِ
وِلاَيْتِكَ مَا تَقْصُرُ عَنْهُ مَسْأَلَةُ السَّائِلينَ مِنْ عِبادِكَ، كَرَامَةَ ثُنْزِلُهُ شَرَفَ
ذِرْوَتِها، وَتَبَلِّفُهُ قُصُوىٰ مُكْنَةِ هَايِتِها، وَتُهْطِلُ سَخائِبَ النَّعِيمِ بِمُزْنِ
وَدْقِهِ وَطَوائِفَ الْمُزِيدِ وَالرِّضُوانِ مِنْ فَوْقِها، وَتُجْرِي إلَيْهِ جَدَاوِلَ
فَضْلِكَ فِيها، وَتُشَرِّقُهُ بِالْوَمِيلَةِ عَلَى نَازِلِيها.

اَللَّهُمَّ الْجَعَلُهُ أَجْزَلَ مَنْ أَخْرَزَ نَصِيبًا مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْضَرَ مَنْ أَشْرَقَ وَجْهُهُ لِسِجْالِ عَطِيِّتَكَ، وَأَفْرَبَ الأَنْبِياءِ زُلْفَةً يَوْمُ الْمَقْعَدِ عِنْدَكَ، وَأَوْفَرَهُمْ حَظَّا مِنْ رِضْوائِكَ، وَأَكْثَرَهُمْ صُفُوفَ أَمَّةٍ فِي جَنَّاتِكَ.

اللَّهُمَّ وَٱلْمُلُغُ بِهِ مِنْ تَشْرِيفِ مَنْزِلَتِهِ، وَإِهْلاهِ رُنْيَتِهِ، وَخَاصَّةِ خَالِصَتِهِ، وَمُكْنَةِ زُلْفَتِهِ، وَجَزِيلِ مُلُويَتِهِ، وَالزَّيادَةِ فِي كَرَامَتِهِ، وَشُكْرٍ قَدِيمِ سَاهَتِهِ، وَرَفْعِ دَرَجَتِهِ، وَإِهْطَائِهِ الْوَسِيلَةُ الَّتِي ٱسْتَثْنَاهَا عَلَىٰ أُمَّتِهِ مَا أَنْتَ أُهْلُهُ فِي كَرَيكَ وَفَيْضِ فَضْلِكَ وَجَزِيلِ مَواهِبِكَ، وَمَا مُحَمَّدٌ أَهْلَهُ فِيكَ فِيمًا بَلَّغَ فِي رِضَاكَ، وَتَحَرَّىٰ مِنْ حِفْظِ حَقْكَ، وَتَوَلَّىٰ مِنَ الْمُخَاطَاةِ عَنْ دِينِكَ، وَالذَّبُ عَنْ حُدُودِ نَهْبِكَ، فَقَدْ دَعَا إِلَىٰ إِثْبَاتِ الْخُلْقِ وَالأَمْرِ طَلَى الأَدَى فِيكَ، وَلَمْ يُشِرْ بِالرَّبُوبِيَّةِ، إِلاَّ الْخُلْقِ وَالأَمْرِ لَكَ، وَمِمَا أَنْعُمْتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَّيْكَ، وَمِمَا أَنْعُمْتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِكَ، وَمِمَا أَنْعُمْتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِكَ، وَدِمَا أَنْعُمْتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَتِكَ، وَدَلَلْتَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْلامٍ قُدْرَتِكَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْلامٍ قُدْرَتِكَ

اللَّهُمَّ وَمَهُمَا تَوَارَىٰ عَنَا مِنْ حُجُبِ الْفُيُوبِ هِنْدُكَ، وَتَوَلَّبُتَ طَيَّ عِلْمِهِ عِنْدُكَ، وَتَوَلَّبُتَ طَيِّ عِلْمِهِ عِنْ عِبَادِكِ، وَكَانَ فِي خَزَائِنِ أُمْرِكَ، وَلَمْ ثُنْزِلُهُ فِي تَأْدِيلِ لَدَيْهِ فِي كِتَابِكَ، وَخَارَتِهِ، فَلَمْ تَهْنَدِ الْقُلُوبُ إِلَىٰ مَنَازِلِكَ فِيهِ مِنْ فَضْلِ عَطَاءٍ ثُوْتِيهِ، وَذَخِيرَةِ كَرَامَةٍ تُوصِلُها الثَّلُوبُ إِلَىٰ مَنَازِلِكَ فِيهِ مِنْ فَضْلِ عَطَاءٍ ثُوْتِيهِ، وَذَخِيرَةِ كَرَامَةٍ تُوصِلُها إِلَّذِهِ، وَتَهْطِلُ سَمَاؤُها عَلَيْهِ.

فَأَعْطِ مُحَمَّداً مِنْ ذَلِكَ حَتَىٰ يَرْضَىٰ، وَزِدْهُ مِنْ ثَوَابِكَ بَعْدَ الرِّضَا مَا لاَ تَبْلُفُهُ مَسْأَلَةُ السَّائِلِينَ، وَتَقْصُرُ عَنْهُ الْمُنىٰ حَتَىٰ لاَ تَبْقَىٰ طَايَةُ غِبْطَةٍ إِلاَّ أَوْفَيْتَ بِهِ عَلَيْهَا، وَلاَ ٱرْتِفَاعُ دَرَجَةٍ إِلاَّ حَلَلْتَ بِهِ إِلَيْهَا وَجَعَلْتُهُ مُخَلَّداً فِي أَعْلَىٰ عُلُوها.

اللَّهُمَّ وَكَمَا أَكْثَرْتَ ذَرْهَ أَمَّتِهِ، وَعَدَدَ الْمُسْتَجِبِينَ لِرِسَالِتِهِ، وَالْمُعْتَرِفِينَ لِرِسَالِتِهِ، وَالْمُعْتَرِفِينَ لِحِجَّتِهِ، وَمَلَتْ كَلِمَتُهُ فَقَدْ أَمَتَ بِهِ لِسُانَ الْبَاطِلِ، حَتَىٰ كَلَّتْ حُجَّتُهُ، وَدَمَغْتَ بِهِ الْكُفْرَ فَأَضْحَىٰ مَأْمُوماً قَدْ هَشَمْتَ فِي رَأْسِهِ بَيْضَتَهُ وَجَدَعْتَ بِهِ أَنْفَ الْبَاطِلِ، فَأَسْتَخْفَىٰ لِقَبْحِ جِلْتِهِ، وَطَالَ بِهِ الْإِسْلامُ، وَٱنْبُجَسَتْ يَنَابِعُ جِكْمَتِهِ، فَآخُو الْمَلُوبَةَ لَهُ عَلَىٰ حَسَب مَا أَبْلَىٰ فِي حَقِّكَ وَتَقَدَّمَ فِيهِ مِنَ السَّصِيحَةِ لِخَلْقِكَ.

اللَّهُمُّ وَٱجْعَلْهُ خَطِيبَ وَفْدِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْكَ، وَالْمَكْسُوُّ حُلَلَ

الأَمْانِ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيُكَ، وَالنَّاطِقَ إِذَا خَرِسَتِ الْأَلْسُنُ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْكَ.

اللَّهُمْ وَٱلْبِسُطُ لِسَانَهُ فِي الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ، وَأَرِ أَهْلَ الْمَوْقِفِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَأَثْبَاعِهِمْ تَمَكَّنَ مَنْزِلَتِهِ، وَأَوْهِلْ أَبْصَارَ أَهْلِ الْمَعْرُوفِ الْمُلَىٰ بِشَمَاعِ نُورِ دَرَجَدِهِ، وَقَفْهُ فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتُهُ، وَآغَفِرْ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِئُونَ بَعْدَهُ فِي أَمَّتِهِ، مِمَّا كَانَ آجْتِهَادَهُمْ فِيهِ تَحَرِّياً لِمَرْضَاتِكَ وَمَوْضَاتِهِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ تَأْلِيباً عَلَىٰ دِينِكَ وَنَقْضاً لِشَرِيعَتِهِ، وَالْمُضَاتِكَ وَمَوْضَاتِهِ، وَالرَّضَا دَعُوتَهُ، وَآجُعَلْنَا مِمَّنُ ثَكَثُرُ بِهِ وَالرَّضَا دَعُوتَهُ، وَآجُعلْنَا مِمَّن ثَكِيلًا لِمَنْ ثَكَثُرُ بِهِ وَالرَّضَا دَعُوتَهُ، وَآجُعلْنَا مِمَّن ثَكَثُرُ بِهِ وَارْدِيهِ، وَلاْ يُذَادُ عَنْ حَوْضِهِ إِذَا وَرَدَهُ، وَٱسْقِنَا مِنْهُ كَأْسًا رَوِيّا لا نَظَمَا

اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ سَبَقَنا بِتَقْدِيمِكَ إِيَاهُ، وَتَأْخِيرِنا مَنْ رُوْيَتِهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْفِنا بِآيَاتِهِ وَعَلاماتِهِ، وَمَا حَجَّ بِهِ عَقُولنَا مِنْ بُرْهَانِ رِسْالاَتِهِ، فَآمَنَّا بِهِ غَيْرَ شُكَّاكِ، وَلا ذِي خَوْاطِرَ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْاعْتِرافِ بِمُحَجَّتِهِ وَقَدْ عَظُمَ تَلَهُقُنَا عَلَى الَّذِينَ أَخْرَجُوهُ مِنْ بَلَدِهِ، وَكَانُوا مَعَ اللَّذِي كَايَدَهُ وَجَحَدَهُ، وَتَمَنَّيْنَا أَنْ لَوْ شَهِدْنَا مَشْهَدًا مِنْ مَشْاهِدِهِ، فَتَرُدَّ أَيْدِي الَّذِينَ حَارَبُوهُ إِلَىٰ صُدُورِهِمْ، وَنَضْرِبَ صَفَحَاتٍ خُدُودِهِمْ وَلَبَّات نُحُورِهِمْ.

اللَّهُمَّ فَإِذْ قَدْ فَاتَتُنَا نَصْرَتُهُ، وَضَرْبُ وُجُوهِ الْمُنْكِرِينَ بِحُجَّتِهِ
وَقَصَّرْتَ بِنَا عَنْ دَهْرِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْنَا فِي مُدَّةٍ مَنْ نَصَرَهُ وَعَزَّرَهُ وَآوَاهُ
وَوَقَّرَهُ، وَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً مَعَهُ، فَصَانَهُ بِنَفْسِهِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
وَمَنَعَهُ لا عَنْ لَحْمَة وَلا يُسْبَةٍ، فَأَجْعَلْنَا مِنْ أَسْعَدِ أَتْبَاعِهِ، وَأُولاهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ لِمَحَبَّتِهِ وَرَأْفَتِهِ، وَأَقَرْهِمْ عَبُونًا فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بِرُوْيَتِهِ
وَأَمْرَفِهِمْ مَقَامً بَعْدَ السَّافِقِينَ الأَوْلِينَ فِي ثُلَّتِهِ، وَأُوجُهِ مَنْ ضَمَعْتُهُ مِنَ

التَّابِعِينَ لَهُمْ بِالإِحْسَانِ إلىٰ زُمْرَتِهِ، وَأَشَدَّهِمْ فِي الدُّنْبَا اعْتِقَاداً لِمَحَبَّتِهِ.

اَللَّهُمَّ أَحْضِرْهُ ذِكْرَنَا عِنْدَ طَلِبَتِهِ إِلَيْكَ فِي أُمِّتِهِ، وَأَخْطِرْنَا بِبَالِهِ لِنَدْخُلَ فِي عِدَّةِ مَنْ تَرْحَمُهُ بِشَفَاعَتِهِ، وَأَدِهِ مِنْ أَشْرَف صَلَوْاتِنَا وَسُبُخَاتِ ثُورِهَا الْمُتَلَالِئَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، مَا ثُمَرِّفَهُ بِهِ أَسْمَاهَنَا عِنْدَ كُلِّ دَرَجَةٍ نَرْقَىٰ بِهِ إِلَّبْهَا، وَيَكُونُ وَسِيلَةً لَدَيْهِ، وَخَاصَةً بِهِ، وَقُرْبَةً مِنْهُ، وَيَشْكُرُنَا عَلىٰ حَسَبِ مَا مَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ.

اللَّهُمَّ وَإِنْ كَانَ عِلْمُكَ قَدْ سَبَقَ بِشَقْوْتِي، وَكُنْتُ عِنْدَكَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ لِخَطِيئِتِي، فَبَلَغْ مُحَمَّداً مَا حَوَثُهُ لَطَائِفُ مَسْأَلَتِي، وَزِدْهُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَىٰ يَرْضَىٰ.

وَإِنْ رَحِمْتَنِي كَمَا عَرَّفَتَنِي بِهِ تَوْجِيدَكَ، وَٱسْتَنْقَلْتَنِي مِنْ هُوَّةٍ الْكَفْرِ إِلَىٰ نَجَاةِ الْإِيمَانِ، فَشَهَادَتِي لَهُ بِالبَّلاغِ مِنْدُكَ، وَالإَحْتِجَاجِ لَكَ عَلَىٰ مَنْ أَنْكُرَكَ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لِمَنِ ٱسْتَجَابَ لَكَ دُعَامَهُ إِلَيْكَ وَخَلْعٍ كُلُّ مَعْبُودِ دُونَكَ. كُلُّ مَعْبُودِ دُونَكَ.

اَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَى الْأَنْبِياءِ وَأَهْلِ بُيُوثَاتِ الْمُرْسَلِينَ، وَأَنْطِقُهُمْ بِالشَّاوُلِ الْمُرْسَلِينَ، وَأَنْطِقُهُمْ بِالشَّاوُلِ الْمُوسَالِينَ، وَأَنْطِقُهُمْ بِالشَّاوُلِ لَكَى اَنْعِلْمَ الْأَفْواهِ عَنِ النَّطْقِ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَصِلْ بِمُحَمَّدٍ أَرْحَامُهُمْ يَوْمَ لَلْدَى انْعِلْمِ الْأَخْوَلِينَ بَلَيْكَ أَنْعِلْمَ الْمُخْرِلِ الْمُخْرِلِينَ يَكَيْهِ وَمَرَجَاتِ الْمُنْزِلِ لَلْمُحْمُرِهِ، وَتَضُرْ وَجُهَ مُحَمَّدٍ بِالسِّنْقَاذِكَ إِيَّاهُمْ مِنْ شَرِّ ذَٰلِكَ الْيُومِ الْمُحْمِدِ، ().

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية الجامعة ص٣٢.

## دعاء الإمام جعفر الصادق (ع):

عن الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: من أراد أن يسرّ محمّداً وآله في الصلاة عليهم فليقل:

وقد روى أنَّ من صلَّى بهذه الصلوات ثلاث مرَّات صباحاً وثلاث مرَّات في آخر النهار غفرت ذنوبه وأديم سروره واستجيب دعــاؤه ووســع فــي رزقــه وأعيــن علــي عــدوَّه ورافــق فــي الجنــان محمَّد عليُسيو (۲)

\* عن عبد الله بن سنان قال: «كنّا عند أبي عبد الله علي الله على البّيّ؟ فقلنا: جماعة من أصحابنا فقال لنا ابتداء: كيف تصلّون على البّيّ؟ فقلنا: نقول: أللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، فقال: كأنّكم تأمرون اللّه

<sup>(</sup>١) الأدعية المنتخبة: ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) الباقيات الصالحات للشيخ عباس القمّى أذكار الصباح والمساء رقم ٢١.

عـزُّ وجـلٌ أن يصلُّـي عليهـم، فقلنـا: فكيـف نقـول؟ قـال طِيْتِلا: : تقولون:

اللَّهُمُّ سَامِكَ الْمَسْمُوكَاتِ وَدَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ، خَالِقَ الأَرْضِ وَالسَّمُواتِ، أَخَذْتَ عَلَيْنَا عَهْدُكَ وَاعْتَرَفْنَا بِنُبُوَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَقَرَرَنَا بِولاَيَةِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ طَلِيَتُلامَ ، فَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَأَمَرُتُنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْنَا أَنَّ ذَٰلِكَ حَنَّ فَاتَّبَعْنَاهُ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ مُحَمَّداً وَعَلِيّاً وَالشَّمَانِيَةَ حَمَلَةَ الْعُرْشِ، وَالْأَرْبِعَةَ الْأَمْلاَكِ خَزَنَةَ عِلْمِكَ أَنْ فَرْضَ صَلَوَاتِي لِوَجْهِكَ، وَنَوَافِلِي وَزَكُواتِي وَمَا طَابِّ لِي مِنْ قَوْلٍ وَهَمَلٍ عِنْدَكَ فَعَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُوصِلَبِّي بِهِمَّ وَتُقِرِّبَنِي بِهِمْ لَدَيْكَ، كَمَا أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَأَشْهَدُكَ أَنِّى مُسَلِّمُ لَهُ وَلأَهْلِ بَيْتِهِ ﴿ لَلَّهِ كُنَّ مُسْتَنَّكِفٍ وَلا مُسْتَكْبِرٍ ، فَزَكَّنَا بِصَلاْتِكَ وَصَلاَةٍ مَلاْتِكَتِكَ، إِنَّهُ فِي وَعْدِكَ وَقُوْلِكَ: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلاَتِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً تَحِبَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلاْمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً﴾، فَأَزْلِفْنَا بِتَحِيَّتكَ وَسَلاْمِكَ، وَٱمْنُنْ عَلَيْنَا بِأَجْرِ كَرِيم مِنْ رَحْمَتِكَ وَٱخْصُصْنَا مِنْ مُحَمَّدِ ﷺ بِأَنْضَل صَلَواتِكَ، وَصَلُّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَواتِكَ سَكَنْ لَهُمْ، وَزَكَّنا بِصَلُواتِهِ وَصَلَواتِ أَهْلِ بَيْتِهِ فَأَجْعَلُ مَا آتَيْتَنَا مِنْ عِلْمِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ مُسْتَقِراً عِنْدَكَ مَشْفُوعاً لا مُسْتَوْدِعاً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (١).

\* عن حريز قال: «قلت لأبي عبد الله عليته : جعلت فداك،
 كيف الصّلاة على النّبئ عليه في فقال: قل:

<sup>(</sup>١) جمال الأسبوع ص١٥٧.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرُهُمْ تَطْهِيراً.

فقال: فقلت في نفسي: اللَّهِمَّ صلِّ على محمّد وأهل بيته، فقال لي: ليس هكذا قلت لك، قل: اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وأهل بيته، فقال لي: إنّك لحافظ يا حريز فقل كما أقول لك:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً.

قال: فقلت كما قال، فقال: قال لي: قل:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ أَلْهَمْتَهُمْ عِلْمَكَ وَالْمُلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ أَلْهَمْتَهُمْ عِلْمَكَ وَاسْتَرْعَبْتُهُمْ عِبَادَكَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اللَّذِينَ أَمْرِتَ بِطَاعَتِهُمْ وَأَوْجَبْتَ حُبَّهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ وُلاَةً أَمْرِكَ بَعْدِ نَبِيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَمْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَمْلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِينَ أَمْلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِكَ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمَالِهُ وَلِوْءَ الْمُؤْلِقَ الْمَالِيْلُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيْلُهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلِيْ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْم

\* محمّد بن عبد الله بن مهران، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد على الله عن كتاباً، فيه دعماء والصّلاة على النّبي على الله عنه جعفر بن محمّد بن الأشعث إلى ابنه مهران وكانت الصّلاة على النبي على النبي على النبي على النبي التي فيه:

اللَّهُمَّ إِنَّ مُحَمَّداً ﷺ كَمَا وَصَفْتُهُ فِي كِنَابِكَ، حَبْثُ تَقُولُ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْصُبِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَبِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) جمال الأسبوع ص١٥٨.

بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفَ رَحِيمٌ ﴾، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَأَنْكَ لَمْ تَأْمُرْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ إِلَّا بَمْدَ أَنْ صَلَّتِ عَلَيْهِ أَنْتُ وَمَلاَئِكَتِكَ، وَأَنْزَلْتَ فِي مُحْكَم مُرْآنِكَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، لا لِخَاجَة إلى صَلاَةٍ أَحْدِ مِنَ الْمَحْلوقِينَ بَعْدَ صَلَوائِكَ عَلَيْهِ، وَلا إلى تَرْكِيَهِمْ إِنَّهُ بَعْدَ تَرْكِيَكُ، بَلِ الْحَلْقُ جَمِيعاً هُمُ الْمُحْتاجُونَ إلى ذَلِكَ، لأَنْكَ جَمَيْعاً الَّذِي لا تَقْبَلُ مِمْنُ أَتَالُهُ هُمُ الْمُحْتَاجُونَ اللهِ لَا تَقْبَلُ مِمْنُ أَتَالَكَ اللّهِ عَلَى النَّذِي لا تَقْبَلُ مِمْنُ أَتَالَكَ وَدَلِلْتَ الْمُوْمِنِينَ عَلَيْهِ وَأَمْرَتُهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ لِيَزْدَادُوا بِهَا أَثُورَةً لَذَيْكَ وَكَالْتَ الْمُوْمِنِينَ عَلَيْهِ وَأَمْرَتُهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ لِيَزْدَادُوا بِهَا أَثُورَةً لَذَيْكَ وَكَالِتَ الْمُوْمِنِينَ عَلَيْهِ وَأَمْرَتُهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ لِيَزْدَادُوا بِهَا أَثُورَةً لَذَيْكَ وَكَالْتَهُ وَتَسْلِيمِهِمْ، اللّهُمْ رَبَّ مُحَمِّدٍ يَرَاثِيقَ فَإِنِي أَسُؤُلِكَ بِمَا لَمُ عُلْهِ وَيَعْمَلُ وَمَالِيمِهِمْ، اللّهُمْ رَبَّ مُحَمِّدٍ يَرَاثِيقَ فَإِنِي أَسُؤُلِكَ بِمَا لَمُ عُلْهِ فَلَى فَلَى اللّهُ مِنْ عَقْهِ أَنْ تُطْلِقَ لِسَانَ أَحْدِ مِنْ حَقْهِ أَنْ تُطْلِقَ لِسَانَ أَحْدِ بِنَ عَلَى ذَلِكَ مُرَافَقَتَهُ، حَبْثُ أَحْدِلُ أَلْكُ مُوافَقَتُهُ، حَبْثُ أَحْدُلُكَ مُوافَقَتُهُ، حَبْثُ أَحْدُلُكَ مُلْكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَابُهُ وَاللْهُ لَكُونُ بَيْنِي وَيَنَاهُ فَيْلُكُ مَا لَا فَقَتْهُ وَالْمُؤْمِلُكُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُ ولِكُ مُوافَقَتُهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ لَعْرُقُ بَيْنِي وَيَنِكُ وَمُنْ اللّهُ وَالِكُ مُؤْمُولُولُ وَاللّهُ وَلَيْكُ وَلَوْلُولُولُولُوا اللّهُ اللّهُ وَلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْمُولُ وَلِكُ مُؤْمُولُولُولُ وَلَا لَمُؤْمُ وَلَا مُؤْمُولُولُولُوا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى مُؤْلِكُ مُؤْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ال

اللَّهُمْ إِنِّي أَبْدَأْبِالشَّهَادَةِ لَهُ ثُمَّ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كُنْتُ لاَ أَبَلُغُ مِنْ ذلِكَ رِضِىٰ نَفْسِي وَلا يُعَبِّرُهُ لِسَانِي عَنْ ضَمِيرِي، وَلاَ أَلامُ عَلَى التَّقْصِيرِ مِنِّي لِمَجْزِ قُدْرَتِي عَنْ بُلُوغِ الْوَاجِبِ عَلَيَّ مِنْهُ، لِأَنَّهُ حَظِّ لِي وَحَقَّ عَلَيَّ وَأَذَاهُ لِمِنا أَوْجَبْتَ لَهُ فِي عُنُهِي أَنْ قَدْ بِلَّغَ رِسَالاتِكَ غَيْر مُفَرِّطٍ فِيما أَمَرْتَ، وَلا مُجْاوِز لِمَا نَهَبْتَ، وَلا مُقَصِّر فِيما أَرَدْتَ، وَلا مُتَعَدِّلِما اوْصَيْتَ، وَتَلَىٰ آيَاتِكَ عَلَىٰ مَا أَنْزَلْتَ إِلَيْهِ وَجْبَكَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ مَقْبِلاً غَبْرَ مُدْبَرٍ، وَوَفِي بِمَهْدِكَ وَصَدَّقَ وَعُدَكَ وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ، لا يَخَافَ فِيكَ لَوْمَةَ لاَيْمٍ، وَبُاعَد فِيكَ الْأَقْرِينَ وَقَرَّبَ فِيكَ الْأَبْمَدِينَ، وَأَمْرَ بِطَاعَتِكَ وَالْتُمَرِ بِهَا سِرَا وَعَلاَيَةً، وَنَهِىٰ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَانَتُهَىٰ عَنْهَا [سِرَا وَعَلاَيَةً، وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَانْتُهَىٰ عَنْهَا وَسِرَا وَعَلاَيَةً، وَلَهَىٰ مِنَ الدُّنَيا رَاضِياً عَنْكَ مَرْضِياً عِنْدَكَ مَحْمُوداً فِي الْمُفَطَّقَيْنَ، وَأَنَّهُ الْمُسْرِسُلِينَ وَعِبْادِكَ الصَّالِحِينَ الْمُصْطَفَيْنَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَكَلَّقِينَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَكَلِّقِينَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَكِلِقِينَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَكِلِقِينَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّيِينَ، جَاءَ بِالْحَقِّ شَيْرَ لَهُ، وَلا تُكَلِّينَ، وَأَنَّهُ إِنْ وَلا تَكُلُّوهُ وَلِينَ الْمُرْسِلِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّيِينَ كَذَّبُوهُ وَالْتَهُولُ وَالْحَبَرُنَا بِهِ عَنْكَ أَنَّهُ الْمُذَابِ الْأَلِيمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا أَثَانًا بِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَأَخْبَرَنَا بِهِ عَنْكَ أَنَّهُ الْفَالِيمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا أَثَانًا بِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَأَخْبَرَنَا بِهِ عَنْكَ أَنَّهُ الْمُنْقِينَ لا شَكَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْمُعَلِينَ.

اللَّهُمَّ فَصَلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِكَ وَوَلِيكَ وَنَجِيكَ وَصَفِيكَ وَصَفِيكَ وَصَفِيكَ وَصَفَوْتِكَ وَخِيكَ، اللَّذِي انْخَجْنَهُ لِرِسَالاَتِكَ وَاسْتَخْلَصْتَهُ عَلَىٰ وَخِيكَ، عَلَم وَاسْتَخْلَصْتَهُ لِلِينِكَ وَالْمُرْدَةِ الْوُثْقَىٰ فِيمَا بَيْنَكَ وَبُينَ خَلْقِكَ، الشَّاهِدِ وَالْمُهُدِينَ وَلَهُمْ وَالْمُهُرَ وَالْمُوْدَةِ الْوُثْقَىٰ فِيمَا بَيْنَكَ وَبُينَ خَلْقِكَ، الشَّاهِدِ لَهُمْ وَالْمُهْدِينَ وَأَنْصَلَ وَأَفْصَلَ وَأَدْكَى وَأَصْفِياتِكَ وَالْمُخْلَصِينَ صَلَّيتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ وَأَنْظِيكَ وَأَنْفِيلَكَ وَأَصْفِياتِكَ وَأَصْفِياتِكَ وَالْمُخْلَصِينَ مَلَيْتَكَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ وَأَنْظِيكَ وَوَصُواتِكَ وَمُعُواتِكَ وَمُعْوَاتِكَ وَمُعُواتِكَ وَمُعُلِقِينَ وَعِلْمَا وَمَا فَوْقَهُمُ وَالْمُعُولِينَ وَالْمُعْوِقِ وَالْمُعْوِقِ وَالْمُعْوِقِ وَالْمُعْوِقِ وَالْمُعْوِقِ وَالْمُعْوِقِ وَالْمُعْلِقَ وَالْمُعْوِقِ وَالْمُواتِ وَالشَّعْرِ وَالْمُواتِ وَالشَّعْرِ وَالْمُواتِ وَالْمُواتِ وَالشَّعْرِ وَالْمُواتِ وَالشَّعْرِ وَالْمُولِينَ وَمُا بَيْنَ الْمُؤْواتِ وَالشَّعْرِ وَالْمُواتِ وَالشَّعْرِ وَالْمُواءِ وَالشَّعْرِ وَالْمُواتِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِونَ وَالْمُواتِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُواتِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِيْنِ وَمَا لِعَلْمُ وَالْمُعْلِقِيلِكُ وَلِكُونَ وَلَعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِيلِكُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقِ وَلَالْمُواتِ وَالْمُعْلِقُولُ وَلَعْلُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَلَوْلُولُ وَلِلْمُ وَالْمُعْلِقُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلِلْمُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلِلْمُواتِ وَلِلْمُعِلِقُولُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِلْمُعِلِ

وَيْنِي آثَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَاف ِ النَّهَارِ وَسَاعَاتِهِ، عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، سَبْدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَم النَّبِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَقِّينَ وَمَوْلَى الْمُوْمِنِينَ وَوَلَيِّ الْمُسْلِمِينَ وَقَائِدِ الْفُرُّ الْمُحَجَّلِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَصْجَمِينَ، وَالشَّاهِدِ الْبُشِيرِ، وَالأَمِينِ النَّذِيرِ، الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ، السِّرَاجِ الْمُنيرِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ فِي الْأَوَّلِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلٍّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ [وَآلِ مُحَمَّدٍ] فِي الآخِرِينَ، وَصَلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ [وَآلِ مُحَمَّدٍ] يَوْمَ الدِّين يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا هَدَيْتُنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا أَنْعَشْتُنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا اسْتَنْقَذْتُنَا بِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا أُحْيِثْنَا بِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا شَرَّفْتُنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا أَعْزَزْتُنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا نَضَّلْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ أَجُر نَبِيُّنَا مُحَمَّداً ﷺ أَنْضَلَ مَا أَنْتَ لِجَازِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَبِيّاً عَنْ أَمَّتِهِ وَرَسُولاً عَمَّنْ أَرْسَلْتَهُ إِلَيْهِ، اَللَّهُمَّ اخْصُصْهُ بِأَفْضَلَ قِسَمِ الْفَضَائِلِ وَبَلِّغُهُ أَعْلَىٰ شَرَف لْمُكَرَّمِينَ، مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ فِي أَعْلَىٰ عَلَيْنَ فِي جَنَّاتِ وَنَهَر فِي مَفْعَد صِدْق عِنْدَ مَلِيك مُقْتَدِر، ٱللَّهُمُّ أُعْطِ مُحَمَّداً ﷺ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ وَرْدُهُ بَعْدَ الْرَضَا، وَاجْعَلْهُ أَكْرُمَ خَلْقِكَ مِنْكَ مَجْلِساً، وَأَعْظَمَهُمْ عِنْدَكَ جْاهاً، وَأَوْفَرَهُمْ عِنْدَكَ حَظْاً، فِي كُلِّ خَيْرِ أَنْتَ قَاسِمُهُ بَيْنَهُمْ، اللَّهُمَّ أُورِدْ عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّةِ وَأَزْواجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَذَٰوِي قَرَالِيَهِ وَأَنَّتِهِ مَنْ لُقِرُّ بهِ عَيْنُهُ، وَأَقْرِرْ عُيُونَنَا بِرُؤْيِتِهِ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَا وَبَيْنَهُ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ مِنَ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالشَّرَفِ وَالْكُرَامَةِ مَا يَغْبِطُهُ بِهِ الْمُلاَئِكَةُ الْمُفَرَّبُونَ وَالنَّبِثُونَ وَالْمُرْسَلُونَ

وَالْخَلْنُ أَجْمَعُونَ، اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهَهُ وَأَعْل كَعْبَهُ وَأَفْلِجْ حُجَّتَهُ وَأَجِبًّ دَمْوَتُهُ وَابْعَنْهُ الْمَقْامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَأَكْرُمْ زُلْفَتَهُ وَأَجْزِلْ عَطِيَّتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتُهُ وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ، وَعَظَّمْ بُرْهَانَهُ وَنَوِّرُ نُورَهُ وَأُوْرِدُنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ وَتَقَيَّلُ صَلاَةَ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ، وَاقْصُصْ بِنَا أَثْرَهُ وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيلَةُ وَتَوَفَّنَا عَلَىٰ مِلْتِهِ وَاسْتَغْمِلْنَا بِسُنِّتِهِ، وَابْعَثْنَا عَلَىٰ مِنْهَاجِهِ وَاجْعَلْنَا ثَدِينُ بِدينِهِ وَنَهْتَدِي بِهُذَاهُ وَنَقْتَدِي بِسُنَّتِهِ، وَنَكُونُ مِنْ شِيعَتِهِ وَمَوْالِيهِ وَأَوْلِيَاثِهِ وَأَحِبَّائِهِ وَخِيَارِ أُمَّتِهِ وَمُقَدَّم زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ، تُعَادِي عَدُوَّهُ وَتُوالِي وَلِيَّهُ حَتَّىٰ تُورِدَنَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَمَاتِ مَوْرَدَهُ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا نَاكِثِينَ، اللَّهُمَّ وَأَعْطِ مُحَمَّداً ﷺ مَعَ كُلِّ زُلْفَةٍ زُلْفَةً، وَمَعَ كُلِّ قُرْبَةٍ قُرْبَةً، وَمَعَ كُلِّ وَسِيلَةٍ وَسِيلَةً، وَمَعَ كُلِّ فَضِيلَةٍ فَضِيلَةً، وَمَعَ كُلِّ شَفَاعَةٍ شَفَاعَةً، وَمَعَ كُلِّ كَرَامَةٍ كَرَامَةً، وَمَعَ كُلِّ خَيْرٍ خَيْراً، وَمَعَ كُلِّ شَرَفَ شَرَفاً، وَشَفَعُهُ فِي كُلِّ مَنْ يَشْفَعُ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ وَفَيْرِهِمْ مِنَ الأَمْمِ، حَنَّىٰ لا يُعْطَىٰ مَلَكَ مُقَرَّبُ وَلا نَبِيْ مُرْسَلُ وَلا مُصْطَفَىٰ إِلاَّ دُونَ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ مُحَمِّداً ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ٱللَّهُمَّ وَاجْعَلْهُ الْمُقَدَّمَ فِي الدَّعْوَةِ وَالْمُؤْثَرَ بِهِ فِي الْأَثَرَةِ، وَالْمُنَوَّهِ بِاسْمِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) فِي الشُّفَاعَةِ إِذَا تَجَلَّبْتَ بِنُورِكَ وَجِيءَ [بِالْكِتَابِ وَ] بِالنَّبِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَائِن، ذٰلِكَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ذٰلِكَ بَوْمُ الأَزْفَةِ، ذٰلِكَ يَوْمَ لا تُسْتَقَالُ فِيهِ الْعَثَرْاتُ، وَلا تُبْسَطُ فِيهِ التَّوْبَاتُ وَلا يُسْتَدُرَكُ فِيهِ مَا فَاتَ.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱرْحَمُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، كَأَنْضَل مَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ، اللَّهُمُ وَامْنُنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَنَنْتَ عَلَىٰ مُصِينَ وَهارُونَ، اللَّهُمُ وَاسَلَمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَيْمَةِ سَلَمْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَيْمَةٍ سَلَمْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَيْمَةٍ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَيْمَةٍ الْمُسْلِمِينَ، (اللَّهُمُّ وَالْخَوْرِينَ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ، (اللَّهُمُّ وَاحْفَظُهُ مِنْ يَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْقِهِ وَمَنْ تَحْتِهِ، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحاً بَسِيراً وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحاً بَسِيراً وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ، وَافْتُحْ لَهُ فَتْحا بَسِيراً وَعَنْ شَمَالِهِ وَمِنْ الْمُعْلَمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعْلَمِينَ اللَّهُمُّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ أَعْلَمُ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَأَهْلِ الطَّيْمِينَ الْأَعْلَمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمِينَ وَصَلَّ عَلَيْهُمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَمَلَ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَسَلِ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَمِنْ وَعَلَى مُحَمِّدٍ وَالْمُعْلَمِينَ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْلِمِينَ وَمِنْ اللَّهُمْ الْمُعْلَمِينَ وَمِنْ وَعَلِمُ وَلَمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُونَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدُّلُوا دِينَكَ وَكِتَابَكَ، وَغَيَّرُوا سُنَّةَ نَبِيُكَ، عَلَيْهِ سَلامُكَ، وَأَذَالُوا الْحَقَّ عَنْ مَوْضِعِهِ، أَلْفَيْ أَلْف لِمُنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ غَيْرٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالْعَنْ أَشْيَاعَهُمْ مُوْتَلِفَةٍ، وَالْعَنْ أَشْيَاعَهُمْ وَأَنْكُ وَمَنْ رَضِيَ بِفِمُ الْفِي لَمُنَةٍ مَوْتَلِفَةٍ غَيْرٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالْعَنْ أَشْيَاعَهُمْ وَأَنْكُ عَمْ وَمَنْ رَفِي الْمَذْحُوّاتِ وَقَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ وَرَحْمَنَ الذَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحْمَنَ الذَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحْمَنَ الذَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحْمَنَ الدَّنْيَا مَا تَشَاهُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَا تَشَاهُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَا تَشَاهُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَا تَشَاهُ وَلَمْنَعُ مِنْهُمَا مَا تَشَاءُ وَلَمْنَعُ مِنْهُمَا مَا تَشَاهُ وَلَمْنَعُ مُوالِقَالِقَةً الْمُوامِنِيلَةَ الْمُعْلَمِينَ مَانِهُمُ مُعَمِّدَا فِي السَّابِقِيقِ غَايَتُهُ وَيُولُونَ وَالْمُعْلَمِينَ غَايَتُهُ وَمُعَلِيمُ وَلَيْهُمُ مُعَمِّدًا فِي السَّابِقِيقِ غَايَتُهُ وَلَيْهُ وَلَوْلِهُ وَلَالَهُمُ مُعْتَمِدًا فِي السَّابِقِيقِ غَايَتُهُ وَلِمُعُولُ وَمِعْنَا مِنْ السَّامِيقِيقَ غَايَتُهُ وَلُولُومُ وَلَحْمُونَ الْفَلْمِ وَلَالْمُونُ وَلَالِمُ الْمُعْلِمُ مِنْ السَّامِيقِيقَ غَايَتُهُ وَلَا مُنْ الْمُولِولُومُ وَلَالْمُنْ الْمُعْلَمِ وَلَالِمُنْ الْمُعْلَمِ وَلَالْمُولُومُ وَلَعْلَمُ مُنْ الْمُعْلَمِ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ الْمُعْلِمُ مِنْ السَّاعِ وَلَمُ الْمُعْلَمِ وَلَهُ وَلَالْمُ الْمُعْلَمِ وَلَالْمُولُومُ وَلَهُمُ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُعْلَمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُومُ وَلَالْمُولِ وَالْمُلْمُ وَلَالْمُولِ وَالْمُؤْمُ وَلَالِمُولُومُ وَلَمُولُومُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِلُومُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَمُولُومُ وَل

الْمُنْتَجَبِينَ كَرْامَتُهُ، وَنِي الْعَالَمِينَ ذِكْرَهُ، وَأَسْكِنْهُ أَعْلَىٰ غُرَفِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي لاَ تَقُوقُهَا دَرَجَةً وَلاَ يَفْضُلُهَا شَيْءٌ.

اللَّهُمَّ بَيُّضْ وَجْهَهُ وَأَضِىءُ ثُورَهُ وَكُنْ أَنْتَ الْحَافِظَ لَهُ، اللَّهُمَّ اجْمَلُ مُحَمَّدُ وَأُولَ ذاخِلِ وَأُولَ شَافِع وَأُولَ مُخَمَّدُ وَأَولَ ذاخِلِ وَأُولَ شَافِع وَأُولَ مُثَقَّعِ، اللَّهُمُّ مَسَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ الْوُلاَ السَّادَةِ الْكُفْاةِ الْكُهُولِ الْكِوامِ الْفَادَةِ الْقُمَاقِمِ الضَّخَامِ اللَّيُوثِ الْأَبطالِ، عِصْمَةَ لِمَن الْحُهُولِ الْكِوامِ الْفَادَةِ الْقُمَاقِمِ الضَّخَامِ اللَّيُوثِ الْأَبطالِ، عِصْمَةَ لِمَن الْحُهُولِ الْكِهُولِ الْجَوِمِ وَالْفُلْكِ الْحَقِينِ وَالْفُلْكِ الْجَارِةِ فِي اللَّجَعِ الْغَامِرَةِ، فَالرَّافِبُ عَنْهُمْ مَارِقُ وَالْمُتَأْخِرُ عَنْهُمْ وَالْفَلْكِ وَاللَّرَمُ لَهُمْ لَا لِحَقْ، وَرَمَاخِكَ فِي أُرْضِكَ، وَصَلَّ عَلَى عِبْولاَ فِي وَاللَّارِمُ لَهُمْ لَا لِمَعْمَلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالِينَ فَي أَرْضِكَ، وَمَنْ الْمِلْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ الْمُلاَئِكَةِ وَمَعْدِنِ الْمِلْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْدِنِ الْمِلْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْدِنِ الْمِلْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْدِنِ الْمِلْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِونَ الْمِلْمُ مَعْمَلُ وَالْمُنَافِينَ وَمَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِ الْمُلْعُلِكُ وَمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِنَ الْمِلْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِنَ الْمُلْعِينَ الْمُلْمُ مَالِقُ وَمَعْمِنَ الْمُلْمُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِونَ الْمِلْمُ مُحْمَلِهُ وَمَعْمِ الْمُنْفِيقِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِ الْمُنْ الْمُنْ وَمُعْمَلُومُ أَجْمَعِينَ الْمِلْمُ مَنْ الْمُلْعِينَ الْمُلْعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِلَةً وَمُعْمِلَةً وَلَالْمُ عَلَيْهُ وَمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِلُومُ أَجْمُومِينَ الْمُلْعِلَةُ فَي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعْمَلِهُ وَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ

اللَّهُمْ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ الْمُسْتَكِينِ، وَأَبْتَغِي إِلَيْكَ الْبِغَاءَ الْبَابِسِ الْفَقِيرِ، وَأَتَصَرَّعُ إِلَيْكَ تَضَرَّعُ الضَّعِيفِ الضَّرِيرِ، وَأَبْتَعِلُ إِلَيْكَ الْمُنْفِقِ الْفَرِيرِ، وَأَبْتَعِلُ الْبُكَ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْفَرِيرِ، وَأَبْعِلُ لَكَ أَنْفُهُ وَسَقَطَتْ لَكَ مُوعُهُ وَفَاضَتْ لَكَ مَرْفَهُ وَاغْمَلَتْ لَكَ دُمُوعُهُ وَفَاضَتْ لَكَ مَرْفَهُ وَاغْمَلَتْ لَكَ دُمُوعُهُ وَفَاضَتْ لَكَ مَرْفَهُ وَاغْمَلَتْ لَكَ دُمُوعُهُ وَفَاضَتْ لَكَ مَرْفَهُ وَاغْمَلَةً وَأَسْلَمَتْهُ ذُنُوبُهُ، أَسْأَلِكَ الصَّلاةَ عَلَىٰ مُعِيشَةً فَا لَمْ مُعَلِّقِ مَا الْمُعَلِقَةِ مِا الْقَيْلَةِ مَعِيشَةً فَا الْمُعَلِقَةِ مِنْ الْمُعِيشَةِ مَا الْقَيْلَةِ اللَّهِ الْمُعَلِقَةَ إِلَى مِضَاكَ مُوسَاقًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ جَمِيعِ خَلَقِكَ وَبُلْفَةً إِلَى رَضَاكَ، وَلا تَجْعَلِ اللَّهُ اللهُ عَلَى مُؤْمَا اللهُ اللهُ

عَنِّي مَقْبُولاً فِيها عَمَلِي، إلى دارِ الْحَيَوانِ وَمَسْاكِنِ الْأَخْيَارِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَفُوذَ بِكَ مِنْ أَرْلِهَا وَرِلْزَالِهَا وَسَطُواتِ سُلُطَانِهَا وَسَلَاطِينِهَا وَشَرُ أَفُودُ بِكَ مِنْ أَرْلِهَا وَرَلْزَالِهَا وَسَطُواتِ سُلُطَانِهَا وَسَلَاطِينِهَا وَمَنْ كَادَنِي شَيْطَانِهَا وَبَغْي مِنْ ذَلِكَ بِالسَّكِينَةِ، فَكُفَرَةِ، وَاعْصِمْتِي مِنْ ذَلِكَ بِالسَّكِينَةِ، وَأَصْلِحُ لِي وَأَلْسِني وَرْعَكَ الْحَصِينَةِ، وَاجْعَلْني فِي سِتْرِكَ الْوَاقِي، وَأَصْلِحُ لِي وَأَلْسِني وَرْعَكَ الْحَصِينَةِ، وَاجْعَلْني فِي سِتْرِكَ الْوَاقِي، وَأَصْلِحُ لِي حَالِي وَوَلَذِي وَخُواتِنِي وَمَنْ أُحْبَتَ فِيكَ عَلَى وَمَالِي وَوَلَذِي وَخُواتِنِي وَمَنْ أُحْبَتَ فِيكَ وَاللّهِ وَمَا أَسْرَرُثُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْثُ وَمَا أَرْدَتَ فَاجْعَلْنِي كَمَا أَرْدُتَ فَاجْعَلْنِي كُمْ أَرْدُتَ فَاجْعَلَيْنِ كَمَا أَرْدُتَ فَاجْعَلَى كَمَا أَرْدُتَ فَاجْعَلَى كَمَا أَرْدُتَ فَاجْعَلَى كَاعَلَيْنِ كُمْ أَلْكَ خَلْقَتَى كُمَا أَرْدُتَ فَاجْعَلَى كَمَا أَرْدُتَ فَاجْعَلَى كَمَا أَعْدَى الْعَرْدُ فَي الْعَلَقِي كُمَا أَرْدُتَ فَاجْعَلَى الْعُنْتُ الْحَدِيقِ الْعَلْمُ فَيْعِلَى الْعَلْمُ الْعُرْدُ الْعَلَى الْعَلَيْنِ الْعَلْمُ الْعُرْدِي فَيْنَ الْعُرْبُ الْعُنْكُ الْعَلَيْنِ الْعُنْدِي فَا لَا لَوْنَا لَا لَهُمْ إِلْعَالَمُ الْعَلَيْدُ الْعُلْمُ الْعُنْدُ الْعَلَى الْعُرَانِ وَالْعَلَيْنِ أَلْعُمُونَ الْعُلْمُ الْعُرْدُ الْعَلَيْنِ فَا أَسُرُانَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُونَ فَا الْعَلَيْنِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُولِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُونَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُونَ الْعُلْمُ الْعُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ الْعُلْمُ الْعُولُونَ الْعُ

### دعاء الإمام الحسن العسكري (ع):

أبو محمّد عبد الله بن محمّد العابد: سألت مولاي أبا محمّد الحسن بن علي هي أبه معمّد الحسن بن علي هي أبه في منزله بسرٌ من رأى سنة خمس وخمسين ومانتين أنَّ يملي عليٌّ الصَّلاة على النَّبيُّ وأوصياته علي العَرب وأحضرت معي قرطاساً كبيراً فأملى عليٌّ لفظاً من غير كتاب وقال: أكتب:

الصّلاة على النبي ﷺ:

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا حَمَلَ وَحْيَكَ وَبَلَّغَ رِسَالاَتِكَ، وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ كَمَا أَخَلَّ حَرَامَكَ وَعَلَّمَ كِنَابَكَ، وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا أَقَامَ الصَّلاَةَ وَأَدَّى الزَّكَاةَ وَدَعَا إلىٰ دِينِكَ، وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا صَدَّقَ بِوَعْدِكَ وَأَشْفَقَ مِنْ وَعِيدِكَ، وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا صَدَّقَ بِوَعْدِكَ وَأَشْفَقَ مِنْ وَعِيدِكَ، وَصَلَّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا عَدَّرْتَ بِهِ النُّنُوبَ وَشَرَرْتَ بِهِ الْعُيُوبَ وَقَرَّجْتَ بِهِ الْكُرُوبَ، وَصَلَّ عَلىٰ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) جمال الأسبوع ص٢٨٨.

مُحَمَّدِ كَمَا دَفَعْتَ بِهِ الشَّفَاءَ وَكَشَفْتَ بِهِ الْغَمَاءَ وَأَجَبْتَ بِهِ الدُّغَاءَ وَبَجْبْتَ بِهِ الْجُبَاءَ وَبَجْبْتَ بِهِ الْجُبَاءِ وَمَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ كَمَا رَحِمْتَ بِهِ الْجِبَاءَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ بِهِ الْجَبَاءِرَةَ وَأَهْلَكُتَ بِهِ الْفُرَاءِنَةَ، وَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا الْهُوال وَكَسَّرْتَ عَلىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا الْهُوال وَكَسَّرْتَ بِهِ الْأَمُوال وَكَسَّرْتَ بِهِ الْأَمُوال وَكَسَّرْتَ بِهِ الْأَمُوال وَكَسَّرْتَ بِهِ الْأَمْوال وَكَسَرِّتَ بِهِ الْأَمْوال وَصَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ مِا بَعْتُهُ بِخَيْرِ الْأَدْيَانِ وَمَظَّمْتَ بِهِ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ مِا بَعْتُهُ بِخَيْرِ الْمُعْلِق وَمَلَّ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَالْمِانَ وَتَعْرَفَ بِهِ الْمُعْرَامَ، وَصَلَّ عَلى مُحَمَّدٍ وَاللَّمِ اللَّهِ الطَّاهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمانَ وَتَلْمُ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمانَ وَتَبْرَتَ بِهِ الْأَوْنَانِ وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْمَانَ وَتَعْلَمْتَ بِهِ الْبُيْتَ الْمُعْرَامَ، وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْمَانَ وَتَلْمَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْنِ وَسَلِّمَ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَالْمَلَامِ وَكَالَمُ وَمُؤْمِنَ فَعَلَىٰ وَمُعْلَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللّهُ الْمَلْمَ وَمَلًا عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَلَالْمَامِ وَكَسَلَّمَ اللّهِ الْمُعْولِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ وَلَالَ عَلَىٰ مُعَلِّمُ الْمَلْمَ الْمُعْتَلِيمانَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُولِينَ اللّهُ الْمُعْلِمِ اللّهُ الْمُعْلَىٰ وَالْمُولِينَ اللْمُعْلِيمَانَ وَالْمَامِ وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِ اللْمُعْتَلَامِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْتَمِيْمِ الْمُعِلَى الْمُعْتِمْ وَالْمُعْلِمِ الْمُعْمَلِيمَانَ وَالْمُعْلِيمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْتِمُ وَالْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُعْلَمُ اللْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَ

## الصلاة على أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب عليتخلا:

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخِي نَيِكَ وَوَلِيْهِ وَوَصِيَّرِ وَوَلَابٍ حِكْمَتِهِ وَاللَّاقِي بِهُ وَمَلْقِهِ وَمَوْضِع سِرُو وَبَابٍ حِكْمَتِهِ وَاللَّاقِي بِهُ أَمْتِهِ وَمُقْرِجِ الْكُرَبِ وَاللَّاقِي بِمُحَلِّتِهِ أَلْكُرَبِ عَمْلُتُهُ مِنْ نَبِيكُ عَنْ وَجَهِهِ، قَاصِمِ الْكَفَرَةِ وَمُرْضِمِ الْفَجَرَةِ، اللَّذِي جَمَلْتُهُ مِنْ نَبِيكُ مِنْ وَاللَّهُ وَالْمُو وَاللَّهِ مَنْ فَاللَّهُ وَالْمَرُ مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ، مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ، وَصَلَّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِياءِ أَنْبِياتِكَ يَا رَبُ اللَّهُمَ وَاللَّهِ مِنْ أَوْصِياءِ أَنْبِياتِكَ يَا رَبُ الْعَلْمَ وَاللَّهِ اللَّهُمُ وَالْمَالِمِينَ.

### الصلاة على السيدة فاطمة الزهراء عَلَيْكُلا:

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ الصِّدِيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ الزَّكِيَّةِ، حَبِيبَةِ نَبِيَّكَ وَأَمُّ أُجِنَّائِكَ وَأَصْفِيائِكَ، النِّي النَّجَبُّنَهَا وَفَضَّلْتُهَا وَاحْتَرْتُهَا هَلَىٰ نِسَاءِ الْغَالَمِينَ، اللَّهُمُّ كُنِ الطَّالِبِ لَهَا مِمَّنْ ظَلْمَهَا وَاسْتَخَفَّ بِحَقُهَا، اللَّهُمُّ وَكُنِ النَّائِرَ لَهَا اللَّهُمُّ بِدَمَ أَوْلَادِهَا، اللَّهُمُّ وَكَمَا جَمَلْتُهَا أُمَّ أُومَّةِ الْهُدىٰ، وَحَلِيلَةَ صَاحِبِ اللَّوَاءِ، الْكَرِيمَةَ هِنْدَ الْمَلاِ الأَعْلَىٰ، فَصَلُ عَلَيْهَا وَصَلَىٰ أُمِّهَا خَدِيجَةَ الكُبْرِىٰ، صَلاَةً تُكَرِّمُ بِهَا وَجْهَ مُحَمَّدٍ عَلَيْتُ وَتُقِرَّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِيَتِهَا وَٱبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلاَمِ.

الصُّلاة على الحسن والحسين ﴿ اللَّهُ :

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ عَلْدَيْكَ وَوَلِيَّنَكَ وَالِنَّيْكَ وَالِنَّيْ رَسُولِكَ وَسِبْطَي الرَّحْمَةِ وَسَيِّدَيْ شَبْابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ أُولَادِ النَّبِيْنَ وَالْمُرْسَلِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ الْبِنِ سَيِّدِ النَّبِيَّيَنَ. وَوَصِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا الْبَنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا الْبَنَ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ، أَمِينُ اللَّهَ وَالْنُ أَمِينِهِ، وَصِيْنَ، أَمِينُ اللَّهَ وَالْنُ أَمِينِهِ، عِشْتَ رَشِيداً، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الإِمامُ الرَّكِيِّ الْهُادِي الْمُهْدِيُّ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَبَلِّغْ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ عَنِّي فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّجِيَّةِ وَالسَّلامِ. السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّجِيَّةِ وَالسَّلامِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَيَّ، الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ، قَتِيلِ الْكَفَرَةِ وَطَرِيحِ الْفَجَرَةِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، أَشْهَدُ مُوقِنَا أَنَّكَ أَمِينِ اللَّهُ وَابْنُ أَمْدِيهِ، قُتِلْتَ مَظْلُوماً وَمَصَيْتَ شَهِيداً، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ الطَّالِبَ بِطَارِكَ وَمُنْجِزَ مَا وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَالتَّأْمِيدِ فِي هِلاكِ عَدُوكَ وَإِظْهَارِ دَعُوتِكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَقَبْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَجَاهَدْتَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدْتَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدْتَ اللَّهُ أَمَّةً تَتَلَّلُكَ مَنْ اللَّهُ أَمَّةً وَتَلَمَّلُكَ مَنْ اللَّهُ أَمَّةً وَتَلَمَّلُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَتَبْتَ عَلَيْكَ، وَأَبْهُ إَمَّةً اللَّهُ أَمَّةً وَتَلَمَّلُكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أَمَّةً وَتَلَمَّلُكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أَمَّةً وَتَلَمْكَ وَلَيْنَ وَالْمَهُ أَمَّةً وَتَلَمَّلُكَ وَلَعْمَ اللَّهُ أَمَّةً وَتَلَمْلُكَ وَلَمُعَلِما اللَّهُ إِلَيْهُ وَلَمْ وَاللَّهُ أَمَّةً وَلَمْ وَلَمْ وَاللَّهُ أَمَّةً وَلَمْ اللَّهُ أَمَّةً وَلَمْ اللَّهُ أَمَّةً وَلَمْ لَاللَّهُ أَمَّةً اللَّهُ اللَّهُ أَمَّةً وَلَمْ اللَّهُ أَمَّةً اللَّهُ وَمَنَالِكُ وَلَعْلَى وَالْمَالِهِ وَعَلَيْكَ وَلَوْلُوا اللَّهُ إِنَّالًا لَلْهُ أَمَّةً اللَّهُ وَمَالَعُونَ وَلَالًا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُولُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومِ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ ال

مِمَّنْ أَكَذَبَكَ وَاسْتَخَفَّ بِحَقَّكَ وَاسْتَحَلَّ دَمَكَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ خَافِلَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ سَبِي بِسَاءَكَ، أَنَّا إِلَى وَاعِيْنَكَ فَلَمْ يَحِبْكَ وَلَمْ يَنْصُرُكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبِي بِسَاءَكَ، أَنَّا إِلَى اللَّهُ مَنْ سَبِي بِسَاءَكَ، أَنَّا إِلَى اللَّهُ مِنْ مَرْعَةً وَمِمَّنُ وَالأَعْمَ وَالْعُمْ، [وَمَا لأَعَمْما وَأَعانَهُمْ عَلَيْه، وَأَشْهَدُ أَنِّي بَعْمُ مُؤْمِنَ وَبِمَنْزِلَتِكُمْ مُوقِنَ وَالمُحْبَّةُ عَلَى أَهْلِ اللَّذَيْنِ وَشَهَدَ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنَ وَبِمَنْزِلَتِكُمْ مُوقِنَ وَلَكُمْ ثابِعَ ، بِذَاتِ نَفْسِي وَشَرَابِع دِينِي وَخَواتِيم عَمَلِي، وَمُنْقَلَبِي وَكُواتِيم عَمَلِي، وَمُنْقَلَبِي وَمُعْوَاتِيم عَمَلِي، وَمَنْقَلَبِي وَمُعْوَاتِيم عَمَلِي، وَمُنْقَلَبِي وَمُنْوَاتِيم عَمَلِي، وَمُنْقَلَبِي وَمُعْوَاتِيم عَمَلِي، وَمُنْقَلَبِي وَمُونَاتِيم عَمَلِي، وَمُنْقَلَبِي وَمُؤْواتِيم عَمَلِي، وَمُنْقَلَبِي وَمُنْ وَلَا عَمْ وَقَلْمَالِهُ عَلَى وَمُؤْمِلَ وَالْعَمْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَالْمِ وَلَهُ وَلَيْهِ مِنْ وَنَاعِي وَالْعِلْمِ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْعَمْ الْعَلَامُ الْعِلْمَ عَلَيْهُ مِنْ وَلَالْعَامُ الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَمْ وَلَوْلَالِهِ عَلَيْهُ عَلَى الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلْمَ وَلِي اللّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَمْ الْعَلَمْ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمَ الْعَلَقِيلِي الْمُعْلِي الْعَلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلْمِ الْعَلَقَلَبِي الْعُلِيمُ الْعَلْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلِمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْم

الصلاة على على بن الحسين الشاه :

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، سَيِّدِ الْعَابِدِينَ، الَّذِي الشَّخُلَصْتُهُ لِنَفْسِكَ وَجَعَلْتَ مِنْهُ أَيْمَةَ الْهُدى، الَّذِينَ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَمْدِلُونَ، إِخْتَرْتُهُ لِنَفْسِكَ وَطَهَّرْتُهُ مِنَ الرِّجْسِ وَاصْطَفَيْتُهُ، وَجَعَلْتُهُ هَادِياً مَهْدِياً، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّبْتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ ذُرِيّةٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّبْتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ ذُرِيّةٍ أَنْشِنَاكِكَ حَتَىٰ تَبْلُغَ بِهِ مَا ثَقِرُ بِهِ عَيْتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَزِيزً حَيْمَةً، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَزِيزً حَيْمَةً،

الصلاة على محمّد بن عليّ الباقر ﴿ اللهِ ٤

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، بَاقِرِ الْعِلْمِ وَإِمَّامِ الْهُدَىٰ وَقَائِدِ أَهُلِ التَّقُوىٰ وَالْمُنْتَجَبِ مِنْ عِبَادِكَ، اللَّهُمَّ وَكَمَّا جَمَلْتُهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَمَثْرُجِماً لِوَحْيِكَ، وَأَمْرُتَ بِطَاعَتِهِ وَمَثَرُجِماً لِوَحْيِكَ، وَأَمْرُتَ بِطَاعَتِهِ وَمَثَرُ جِماً لِوَحْيِكَ، وَأَمْرُتَ بِطَاعَتِهِ وَمَثَرُ مِنَا لَيَ اللَّهُمَّ مَنْ مَعْمِيتِهِ، فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدِ وَحَدَّرُتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ ذُرْيَةٍ أَنْبِاوِكَ وَأَصْفِياوِكَ وَرُسُلِكَ وَأَمْنَائِكَ يَا إِلَهُ الْعَالَمِينَ.

الصلاة على جعفر بن محمّد الصادق عليه :

اللَّهُمَّ صَلُ عَلَىٰ عَبْدِكَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ الشَّادِقِ الشَّادِةِ الْعِلْمِ، خَازِنِ الْعُلْم، اللَّهُ عَيْ إَلَىْكَ بِالْحَقِّ، النَّورِ الْمُبِينِ، اللَّهُمَّ وَكَمَّا جَمَلْتُهُ مَعْدِنَ كَلاَمِكَ وَوَلِي إَلَىْكَ وَمُسْتَحْفِظِ كَلاَمِكَ وَوَلِي أَمْرِكَ وَمُسْتَحْفِظِ دِينِكَ، فَصَلَّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّبْتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ أَصْفِنَاءِكَ وَحُجَجِكَ دِينِكَ، فَصَلَّ عَلَيْهُ أَفْضَلَ مَا صَلَّبْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَصْفِنَاءِكَ وَحُجَجِكَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدً.

الصلاة على موسى بن جعفر السَلاد :

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَىٰ الأَمِينِ الْمُؤْتَمَن، مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَر، البَرِّ الوَفِيِّ الطَّهِرِ الزَّكِيِّ النَّورِ الْمُنِيرِ، الْمُجْتَهِدِ الْمُحْتَسِبِ الصَّابِرِ عَلَى الأَدْىٰ فِيكَ، اللَّهُمَّ وَكَمَّا بَلَّغَ عَنْ آبَاثِهِ مَا اسْتُوْدَعَ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْبِكَ، وَحَمَلَ عَلَى اللَّهُمَّ وَكَمَّا بَلَغَ عَنْ آبَائِهِ مَا اسْتُوْدَعَ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْبِكَ، وَحَمَلَ عَلَى المُحَجَّةِ وَكَابَدَ أَهْلَ الْغِرَّةِ وَالشَّدَّةِ فِيمًا كَانَ يَلْفَىٰ مِنْ جُهَّالِ قَوْمِهِ، وَبَعْ فَصَلَّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِمَّنْ أَطَاعَكَ وَتَصَعَ لَمِبْ الْكَافِكَ وَتَصَعَ لِيمِالِهِ لَهِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمً.

الصلاة على عليِّ بن موسى الرَّضا ﷺ :

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرُضَا، الَّذِي ارْتَضَيْتُهُ وَرَضَّيْتُ بِهِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتُهُ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِكَ وَقَائِماً بِأَمْرِكَ، وَنَاصِراً لِدِينِكَ وَشَاهِداً عَلَىٰ عِبَادِكَ، وَكَمَا نَصَحَ لَهُمْ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَئِيةِ وَدَعًا إِلَىٰ سَبِيكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، فَصَلُّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أُولِيَائِكَ وَخِبَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ جَوَادُ كريم.

الصلاة على محمّد بن عليّ الجواد ابن موسى عَلَيْتِكُ : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ مُوسىٰ عَلَيْتِكُ ، عَلَمِ النَّقَىٰ وَتُورِ الْهُدَىٰ وَمَعْدِنِ الوَفَىٰ، وَفَرْعِ الأَزْكِبَاءِ وَخَلِفَةِ الأَوْصِياءِ وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْلِفَةِ الأَوْصِياءِ وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْلِفَةِ اللَّهُمُّ فَكَمَّا هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْفَذْتَ بِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَأَرْشَدْتَ بِهِ مَنِ اهْتَدَىٰ وَزَكَّيْتَ بِهِ مَنْ تَزَكَىٰ، فَصَلُّ عَلَيْهِ الْجَهَالَةِ، وَأَرْشَدْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أُولِيَائِكَ وَبَقِيَّةِ أُولِيَائِكَ إِنَّكَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. حَكِيمٌ.

الصلاة على علي بن محمّد أبي الهادي عليه ال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِي بْنِ مُحَمَّدٍ، وَصِيِّ الْأَوْصِنَاءِ وَإِمَامِ الْأَتْقِيَاءِ وَخَلْفَ أَيْمَةِ الدِّينِ وَالْحُجَّةِ عَلَى الْخَلاتِي أَجْمَعِينِ، اللَّهُمَّ كَمَّا جَمَلْتَهُ ثُورًا يَسْتَضِيعُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، فَبَشَّرَ بِالْجَزيلِ مِنْ فَوَالِكَ وَأَنْذَرَ بِالأَلِيمِ مِنْ عِفَائِكَ وَخَلَّرَ بِاللَّهِ مِنْ عَلَىٰ خَلالْكَ وَحَرَّمَ حَرَامَكَ، مِنْ عِفَائِكَ وَحَرَّمَ حَرَامَكَ، وَأَحَلُّ خَلالْكَ وَحَرَّمَ حَرَامَكَ، وَبَعْنَ مَعْمِيتِكَ وَفَعَىٰ عَلَىٰ عَلِمَ اللَّهُ وَحَرَّمَ فَاللَّهُ وَقَعَىٰ عَلَىٰ عَلِمَ اللَّهُ وَعَلَىٰ وَلَهَىٰ وَنَهَىٰ وَنَهَىٰ وَنَهَىٰ وَمَلِمْ عَلَىٰ أَخِدٍ مِنْ أَوْلِيائِكَ وَقَهَىٰ وَذُكِرً بِنَائِكَ مَا صَلَّيتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيائِكَ وَنَهَىٰ وَذُكِرً بِنَائِكَ مَا صَلَّيتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيائِكَ وَذُكِرً بِيَائِكَ مَلْ مَا صَلَّيتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيائِكَ وَدُولِيَائِكَ وَدُولِيَائِكَ وَنَهَىٰ وَذُكِرَ بِيَائِكَ مَا لَهُ مَلْمَ مَا مَلْكِتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيائِكَ وَدُلِيَائِكَ وَمَائِكَ مَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّي مَا مُنْ اللَّهُ وَمِنْ أَوْلِيائِكَ وَلَيْقِلَ مَا مَالَّهُ مَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِينَ مُعْمِيتِكَ اللَّهُ لِهُمُ الْمُعَلِيْقِيلَ مُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْقِلَ مَنْ مُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ وَلَيْلِكُونَ مِنْ الْمُؤْلِكُ وَحُلْمَ لَهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلَ الْكَوْلِيَائِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِيْكَ الْمُعْلِقِيلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيلِكُ اللَّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيلَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيلَ اللَّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعْلِيقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيلِيقِكَ الْمُعْلِيقِيلِيقِلْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيلِيقِلْمُ الْمُعْلِيقِيلِيقِلْمُ الْمُعْلِيقِيلِيقِلْمُ الْمُعْلِيقِيلِيقِ الْمُؤْلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلَ الْمُعْلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِلْمُ الْمُعْلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِ

الصلاة على الحسن بن على العسكري عليه :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الْحَسَنِ بْنِ هَلِيِّ الْهَادِي، الْبَرِّ النَّقِيِّ الصَّادِقِ الْوَفِيِّ، السَّقِيِّ الصَّادِقِ الْوَفِيِّ، النَّورِ الْمُفِيءِ، خَازِنِ عِلْمِكَ، وَالْمُذَكِّرِ بِتَوْجِيدِكَ وَوَلِيُّ أَمْرِكَ، وَالْمُحَجَّةِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْا، وَمُلْحَجَّةِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْا، وَصَلَّتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيٰائِكَ وَحُجَجِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ خَاتِهِكَ وَحُجَجِكَ عَلَىٰ خَاتِهِكَ وَالْوَلِينَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيٰائِكَ وَحُجَجِكَ عَلَىٰ خَاتِهِكَ وَلُحَجَجِكَ عَلَىٰ خَاتِهِكَ وَأُولُاوِ رُسُلِكَ يَا إِلَهُ الْهَالَمِينَ.

الصلاة على وليَّ الأمر المنتظر الحجَّة بن الحسن ﴿ اللَّهُ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ وَلِيْكَ وَابْنِ أَوْلِيَائِكَ، الَّذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ

### صلاة الإمام المهدي (عج):

عن يعقوب بن يوسف الضرّاب الغساني قال: حججت في سنة إحدى وثمانين ومائتين، وكنت مع قوم مخالفين من أهل بلادنا. فلمًا قدمنا مكة، تقدّم بعضهم، فاكترى لنا داراً في زقاق بين سوق الليل، وهي دار خديجة عَلَيْكُ تسمّى دار الرضا عَلِيْكُ ، وفيها عجوز سمراء فسألتها لمّا وقفت على أنّها دار الرضا عَلِيْكُ : ما تكونين من أصحاب هذه الدار، ولم سمّيت دار الرضا؟ فقالت: أنا من مواليهم، وهذه دار الرضا عليّ بن موسى عَلِيْكُ ، اسكننها من مواليهم، وهذه دار الرضا عليّ بن موسى عَلِيْكُ ، اسكننها

<sup>(</sup>١) جمال الأسبوع ص٢٩٦.

الحسن بن علي طيتللا، فإنّي كنت في خدمته. فلمّا سمعت ذلك منها، أنست بها، وأسررت الأمر عن رفقائي المخالفين.

فكنت إذا انصرفت من الطواف بالليل، أنام معهم في رواق في الدار، ونغلق الباب، ونلقي خلف الباب حجراً كبيراً كنّا نديره خلف الباب.

فرأيت غير ليلة ضوء السراج في الرواق الذي كنا فيه، شبيهاً بضوء المشعل، ورأيت الباب قد انفتح، ولا أرى أحد فتحه من أهل المدار؛ ورأيت رجلاً ربعة أسمر إلى الصفرة ما هو قليل اللحم، في وجهه سجادة؛ عليه قميصان وإزار رقيق، قد تقنّع به، وفي رجليه نعل طاق فصعد إلى الغرفة في الدار، حيث كانت العجوز تسكن، وكانت تقول لنا: إنّ في الغرفة ابنة لا تدع أحداً يصعد إليها. فكنت أرى الضوء الذي رأيته يضيء في الرواق، على الدرجة، عند صعود الرجل إلى الغرفة التي يصعدها، ثم أراه في الغرفة من غير أن أرى السراج بعينه.

وكان الذين معي يرون مثل ما أرى، فتوهّموا أن يكون هذا الرجل يختلف إلى ابنة العجوز، وأن يكون قد تمتّع بها، فقالوا: هؤلاء العلويّة، يرون المتعة، وهذا حرام لا يحلّ فيما زعموا.

وكنّا نراه يدخل ويخرج؛ ونجيء إلى الباب، وإذا الحجر على حاله الذي تركناه وكنّا نغلق هذا الباب خوفاً على متاعنا وكنّا لا نرى أحداً يفتحه ولا يغلقه، والرجل يدخل ويخرج، والحجر خلف الباب، إلى وقت ننحيه إذا خرجنا.

فلمًّا رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي، ووقعت في نفسي

هيبة فتلطّفت العجوز، وأحببت أن أقف على خبر الرجل. فقلت لها: يا فلانة إنّي أحبّ أن أسألك وأفاوضك من غير حضور من معي، فلا أقدر عليه فأنا أحبّ إذا رأيتني في الدار وحدي، أن تنزل إليّ لأسألك عن أمر.

فقالت لي مسرعة: وأنا أريد أن أسرً إليك شيئاً، فلم يتهيّاً لي ذلك من أجل أصحابك.

فقلت: ما أردت أن تقولي؟

فقالت: يقول لك ـ ولم تذكر أحداً ـ: لا تخاشن أصحابك وشركاءك، ولا تلاحهم، فإنّهم أعدائك، ودارهم.

فقلت لها: من يقول؟

فقالت: أنا أقول.

فلم أجسر لما دخل قلبي من الهيبة أن أراجعها؛ نقلت: أيّ أصحابي تعنين؟ وظننت أنّها تعني رفقائي الذين كانوا حجاجاً معي.

فقالت: شركاؤك الذين في بلدك، وفي الدار معك. وكان جرى بيني وبين الذين معي عنت في الدين؛ فسعوا بي، حتّى هربت واستترت بذلك السبب، فوقفت على أنّها عنت أولئك، فقلت لها: ما تكونين أنت من الرضا عليّه الإ؟

فقالت: كنت خادمة للحسن بن عليّ ـ صلوات الله عليهما ـ.

فلما استيقنت ذلك، قلت لأسألنّها عن الغائب عليشلاة ، فقلت: بالله عليك، رأيته بعينك؟

فقالت: يا أخي، لم أره بعيني فإنّى خرجت وأختى حبلي،

وبشرني الحسن بن عليّ عليّ للله بأنّي سوف أراه في آخر عمري، وقال لي: تكونين له كما كنت لي. وأنا اليوم منذ كذا بمصر، وإنّما قدمت الآن بكتابة ونفقة وجّه بها إليَّ، على يد رجل من أهل خراسان لا يفصح بالعربية، وهي ثلاثون ديناراً، وأمرني أن أحج سنتي هذه، فخرجت رغبة منّي في أن أراه.

فوقع في قلبي أنّ الرجل الذي كنت أراه يدخل ويخرج هو هو. فأخذت عشرة دراهم صحاحاً، فبها سكّة رضوية من ضرب الرضا عليته قد كنت خبأتها لألقبها في مقام إبراهيم عليته ، وكنت نفرت ونويت ذلك. فدفعتها إليها، فقلت في نفسي: أدفعها إلى قوم من ولد فاطمة عليم الفضل مما القبها في المقام، وأعظم ثواباً.

فقلت لها: إدفعي هذه الدراهم إلى من يستحقّها من ولد فاطمة ﷺ . وكان في نيّتي أن الذي رأيته هو الرجل، وأنّها تدفعها إليه.

فأخذت الدراهم، وصعدت، وبقيت ساعة، ثم نزلت، فقالت: يقول لك: ليس لنا فيها حق، اجعلها في الموضع الذي نويت، ولكن هذه الرضوية، خذ مناً بدلها وألقها في الموضع الذي نويت.

ففعلت وقلت في نفسي: الذي أمرت به، من الرجل، ثم كانت معي نسخة توقيع خرج إلى القاسم بن العلا بآذربيجان، فقلت لها: تعرضيسن هذه النسخة على إنسان قد رأى تـ وقيعـات الغائب طيميلا؟

فقالت: ناولني، فإنِّي أعرفه.

فأريتها النسخة، وظننت أنَّ المرأة تحسن أن تقرأها. فقالت:

لا يمكنني أن أقرأها في هذا المكان.

فصعدت الغرفة، ثم أنزلته، فقالت: صحيح. وفي التوقيع: «أبشّركم ببشرى ما بشّرت به غيره».

ثم قالت: يقول لك: إذا صلّيت على نبيك، كيف تصلّي عليه؟

فقلت: أقول: اللَّهمُّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد، وبارك على محمَّد وآل محمّد كأفضل ما صلَّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.

فقالت: لا، إذا صلَّيت فصلِّ عليهم كلُّهم، وسمَّهم.

فقلت: نعم.

فلمًا كان من الغد، نزلت ومعها دفتر صغير، فقالت: يقول لك: إذا صلَّيت على النبي على فصلٌ عليه وعلى أوصيائه، على هذه النسخة، فأخذتها وكنت أعمل بها. ورأيت عدّة ليال قد نزل من الغرفة وضوء السراج قائم، وكنت أفتح الباب، وأخرج على أثر الضوء، ولا أرى أحداً حتى يدخل المسجد وأرى جماعة من الرجال من بلدان شتّى، يأتون باب هذه الدار فبعضهم يدفعون إلى العجوز رقاعاً معهم، ورأيت العجوز قد دفعت إليهم كذلك الرقاع، فيكلمونها وتكلمهم، ولا أفهم عنهم، ورأيت منهم في منصرفنا جماعة في طريقي إلى أن قدمت بغداد.

نسخة الدفتر الذي خرج

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَخَاتَم النَّبِيِّينَ وَحُجَّةِ

ربِّ الْعَالَمِيْنَ، الْمُنْتَجَبِ فِي الْمِيْثَاقِ، الْمُصْطَفَىٰ فِي الظُّلالِ، الْمُطَهَّر مِنْ كُلِّ آفَةِ ٱلْبَرِيءِ مِنْ كُلِّ عَبْب، ٱلْمُؤَمَّل لِلنَّجَاةِ ٱلْمُرْتَجَىٰ لِلشَّفَاعَةِ، ٱلْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ دِينَ ٱللَّهِ، اللَّهُمَّ شَرَّفُ بَُنْيَانَهُ وَعَظَمْ بُرُهٰ انَهُ، وَافْلِجُ حُجَّتُهُ وَٱرْفَعْ دَرَجَتُهُ، وَأَضِىءُ نُورَهُ وَبَيِّضَ وَجُهَهُ، وَأَعْطِهِ ٱلْفُضْاَرَ وَٱلْفَضِيْلَةَ، وَٱلْمَنْزِلَةَ وَٱلْوَسِيْلَةَ، وَٱلدَّرَجَةَ ٱلرَّفِيْعَةَ، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ ٱلأَوْلُونَ وَٱلآخِرُونَ، وَصَلَّ عَلَىٰ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ ٱلْفُرِّ ٱلْمُحَجَّلِينَ وَسَيِّدِ ٱلْوَصِيِّينَ، وَخُجَّةِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلُّ عَلَىٰ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِيْنَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلِّ عَلَىٰ الْحُسَيْنِ إِمَامِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَوَارِثِ النَّمُوسَلِيْنَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلِّ عَلَىٰ عَلَى بن الحُسَين إِمَامُ ٱلۡمُوۡمِنِيْنَ وَوَارِثِ ٱلۡمُرْسَلِيْنَ وَحُجَّةِ رَبِّ ٱلۡعَالَمِیْنَ، وَصَلِّ عَلَمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِمَامِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ وَحُجَّةِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ، وَصَلُّ عَلَىٰ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدِ إِمَامِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ وَحُجَّةٍ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُوْسَىٰ بْن جَعْفَر إِمَام ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ ٱلْمُوْسَلِينَ وَخُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلُّ عَلَىٰ عَلِيٌّ بْنِ مُوْسَىٰ إِمَامٍ ٱلْمُوْمِنِينَ وَوَارِثِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ وَحُجَّةِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِمَامِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ وَحُجَّةِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ، وَصَلَّ عَلَىٰ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدٍ إمَامَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ وَحُجَّةٍ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ ٱلْحَسَن بْن عَلِيٌّ إِمَامِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ وَحُجَّةِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ، وَصَلُّ عَلَىٰ ٱلْخَلَفِ ٱلْهَادِي ٱلْمَهْدِيُّ إِنَّامِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ وَحُجَّةِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ٱلأَثِمَّةِ ٱلْهَادِيْنَ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلصَّادِقِيْنَ ٱلأَبْرَارِ ٱلْمُتَّقِينَ، دَهَآئِم دِیْنِكَ وَأَرْكَان تَوْجِیْدِكَ، وَتَرَاجِمَةِ وَحَیكَ وَحُجَجِكَ عَلَمْ

خَلْقِكَ، وَخُلْفَآتِكَ فِي أَرْضِكَ، ٱلَّذِينَ ٱخْتَرْتُهُمْ لِنَفْسِكَ وَٱصْطَفَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ وَٱرْتَضَيْتُهُمْ لِيدِيْنِكَ، وَخَصَصْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ وَجَلَّلْتَهُمُ بِكَرْامَتِكَ وَغَشَّيْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ، وَرَبَّيْتُهُمْ بِنِعْمَتِكَ وَغَذَّيْتَهُمْ بِحِكْمَتِكَ، وَٱلْبُسْنَهُمْ نُـورَكَ، وَرَفَعْتَهُمْ فِـى مَلكُـوبِـكَ، وَحَفَفْتَهُم بِمَلاَئِكَتِـكَ، وَشَرَّفْتَهُمْ بِنَبِيُّكَ، صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَيْهِمْ صَلاَّةً زَاكِيَةً نَامِيَةً، كَثِيْرَةً دَائِمَةً طَيِّبَةً، لا يُحِيْطُ بِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَلا يَسَعُهَا إِلاَّ عِلْمُكَ، وَلا يُحْصِيْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ. أَللَّهُمَّ وَصَلُّ عَلَىٰ وَلِيُّكَ ٱلْمُحْيِي سُنَّتُكَ ٱلْقَائِمِ بِأَمْرِكَ، ٱلدَّاعِي إِلَيْكَ ٱلدَّلِيلِ عَلَيْكَ، حُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَخَلِيْفَتِكَ فِى ۚ أُرْضَكَ، وَشَاهِدِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ، ٱللَّهُمَّ أَعِزَّ نَصْرَهُ وَمُدٍّ فِي غُـمْرُهِ، وَزَيِّن ٱلأَرْضَ بِطُولِ بَقَائِدٍ، ٱللَّهُمَّ ٱكْفِهِ بَغْيَ ٱلْحَاسِدِينَ وَأَعِذْهُ شَرِّ الْكَانِدِيْنَ، وَٱزْجُرْ عَنْهُ إِرَادَةَ الظَّالِمِيْنَ، وَخَلَّصْهُ مِنْ أَيْدِى الْجَبَّارِيْنَ. أَللَّهُمَّ أَعْطِهِ فِي نَفْسِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَشِيْعَتِهِ، وَرَعِيَّتِهِ وَخَآصَّتِهِ وَطَآمَّتِهِ وَعَدُوْهِ وَجَمِيعٍ أَهْلِ الدُّنْيَا، مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ وَتَسُرُّ بِهِ نَفْسَهُ، وَبَلُّغُهُ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُهُ فِي اللَّذُنِّيا وَالآخِرَةِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. أَللَّهُمَّ جَلَّهُ بِهِ مَا ٱمْتَحَىٰ مِنْ دِيْنِكَ، وَأَخَى بِهِ مَا بُدُلَ مِنْ كِتَابِكَ، وَأَظْهِرْ بِهِ مَا غُيِّرَ مِنْ حُكْمِكَ، حَتَّىٰ يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَبِّهِ غَضًّا ّ جَديداً خَالِصاً مُخْلَصاً، لا شَكَّ فِيهِ وَلا شُيْهَةً مَعَهُ، وَلا بَاطِلَ عِنْدَهُ وَلا بِدْعَةَ لَدَيْهِ. أَللَّهُمَّ نَوِّرْ بِنُورِهِ كُلَّ ظُلْمَةٍ، وَهُدَّ بِرُكْنِهِ كُلَّ بِدْعَةٍ، وَٱهْدِمْ َ بِعِزِّهِ كُلَّ ضَلاَلَةِ، وَٱقْصِمْ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ، وَأَخْمِدْ بِسَيْفِهِ كُلَّ نارٍ، وَأَهْلِكْ بِعَدْلِهِ جَوْرَ كُلِّ جَاثِرٍ، وَأَجْرِ حُكْمَهُ عَلَىٰ كُلِّ حُكْمٍ، وَأَذِلَّ بِشُلْطَانِهِ كُلَّ سُلطان. ٱللَّهُمَّ أَذِلَّ كُلَّ مَنْ نَاوَاهُ، وَأَهْلِكَ كُلُّ مَنْ عَادَاهُ، وَٱمْكُرْ بِمَنْ كَادَهُ، ۚ وَٱسْتَأْصِلُ مَنْ جَحَدَهُ حَقَّهُ، وَٱسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَسَعَىٰ فِي إَطْفَآهِ ا تُورِهِ، وَأَرَادَ إِخْمَادَ ذِكْرِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ٱلْمُصْطَفَىٰ، وَعَلِيٌّ الْمُرْتَضَىٰ، وَفَاطِمَةَ الرَّهْرَآءِ وَالْحَسَنِ الرِّضَا، وَالْحُسَيْنِ الْمُصَفَّىٰ، وَجَمِيْعِ الأَرْضِا، وَالْحُسَيْنِ الْمُصَفَّىٰ، وَجَمِيْعِ الأَرْضِيَاءِ مَصَابِيْحِ الدَّجَىٰ، وَأَعْلامِ الْهُدَىٰ وَمَنَارِ التَقَىٰ وَالْمُرُوّةِ الْوُمُشَتِقِيْمَ، وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِيْكَ وَوُلاَةٍ عَهْدِكَ، وَالأَنْمِةُ وَمِنْ وَلَدِهِ، وَمُدَّ فِي أَعْمَارِهِمْ وَرَدْ فِي آجَالِهِمْ، وَبَلَغْهُمْ أَقْصَىٰ آمَالِهِمْ وِينَا وَدُنْيًا وَآجَرَةً، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

يقول السيد علمي بن طاووس عن هذه الصلوات: «إذا تركت تعقيب عصر يوم الجمعة لعذر فلا تتركها أبداً لأمرٍ أطلعنا الله جلّ جلاله عليه؟(١).

دعاء الإمام زين العابدين (ع) عند الزوال من أيام شهر شعبان:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ شَجْرَةِ النَّبُوَّةِ وَمَوْضِع الرِّسْالَةِ وَمُخْتَلَفِ الْمَلَاتِكَةِ وَمَعْدِنِ الْبُلْمِ وَأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلْ مُنْتَقَدِّمُ اللَّهُمَّ مَالًا عَلَى وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهٰ الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقَ وَالْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقَ وَاللَّارِمُ لَهُمْ لَاحِقُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْكَهْفِ الْحَصِينِ وَغِلَاثٍ الْمُضْطَرِ الْمُسْتَكِينِ وَمَلْجَلًا الْهَارِبِينَ وَعِصْمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ اللَّهُمَّ صَلَّ الْمُضْطَرِ الْمُسْتَكِينِ وَمَلْجَلًا الْهَارِبِينَ وَعِصْمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمِّدٍ وَالْمَعْصَدِينَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ الطَّهِينَ الأَبْرارِ الأَخْيارِ، اللَّعْلِينَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمِينَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمَعْمَ وَولايَتَهُمْ وَولايَتَهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُعْمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُعْتَى وَالْمُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْمُ مُحَمَّدٍ وَالْمُحْتَدِينَ وَعَلْمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَى مُحَمَّدٍ وَالْمُعْمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدِ وَالْمُعْرَادِ مُلَّامِينَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْمُعْتَلِى وَلَامِنَاقَ مَنْ قَتْرُتَ عَلَيْنِ وَالْمُعْتِلَ وَالْمُعْتِكَ وَالْمُعْتِكَ وَالْمُعْتِكَ وَالْمُعْتِكَ مُعْتَمِيتِكَ وَالْمُ عَلَى مُعْتَدِينَ وَلَا لَعْمَالًى وَالْمُعْتَلَاقِيمِ الْمُؤْلِى الْمُ الْمُعْتَصِيتِكَ وَالْمُونِينَ مُؤْلِسُاةً مَنْ قَتْرَتَ عَلَيْمُ وَالْمُونِ الْمُعْتِلِ وَالْمُعْتِلَ وَالْمُونِ الْمُعْتِلَ وَالْمُونِ الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتِلَ وَالْمُونِ الْمُعْتِلِ وَالْمُعْتِلَ وَالْمُعْتَلِقَامِ الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَلِقَامِ الْمُعْتِلِ وَالْمُونِ الْعُلْمِ الْمُعْتِلِ وَالْمُعْتِلِ وَالْمُعْتِلِ وَالْمُونِ الْمُعْتَلِ وَالْمُعْتِلَاقِهُمُ الْمُعْتِلِ وَالْمُعْتِلَاقِ الْمُعْتِلَاقِهُ وَالْمُعْتِلَةِ الْمُعْتِلَةِ

<sup>(</sup>١) جمال الأسبوع: ص٣٠١.

مِنْ رِزْقِكَ بِمَا وَسَعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ وَأَخْيِنَنِي تَحْتَ ظِلِّكَ وَهَذَا شَهْرُ نَبِكَ سَيِّدِ رَسُلِكَ شَعْبَانُ اللَّهِ حَقْفَتُهُ مِنْكَ بِالرَّحْمَةِ وَالرِضُوانِ اللَّهِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدَأَبُ فِي صِيامِهِ وَقِيامِهِ فِي لَبْالِيهِ وَأَيَّامِهِ نَجُوعاً لَكَ فِي إِكْرَامِهِ وَإِعْظَامِهِ إِلَىٰ مَحَلِّ حِمَامِهِ اللَّهُمَّ فَأَعِنَا عَلَى الْإِسْتِنَانِ بِسُتَّتِهِ فِيهِ وَنَيْلِ وَإِعْظَامِهِ إِلَىٰ مَحَلِّ حِمَامِهِ اللَّهُمَّ فَأَعِنَا عَلَى الْإِسْتِنَانِ بِسُتَّتِهِ فِيهِ وَنَيْلِ الشَّفْعَامَةِ لَدَيْهِ اللَّهُمَّ وَاجْمَلُهُ لِي شَفِيعاً مُشَفَّعاً وَطَرِيقاً إِلَيْكَ مَهْبَعالَ الشَّفَاعَةِ لَكَ يَوْمُ الْقِيامَةِ عَنِي (اضِباً وَعَنْ ذُنُوبِي عاضِياً وَاجْمَلْ وَالْمَنْوانَ وَأَنْزَلْنَنِي ذَاوَ الْقَرَادِ وَمَحَلَّ لَا أَخْدُادٍ وَمَحَلًا الْأَخْبَادِ ().

## في كل يوم من شهر رمضان المبارك:

<sup>(</sup>١) مفاتيح الجنان ص٢١٧.

طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ، عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ السَّلامُ كُلَّمَا طَرَفَتْ عَيْنُ أَوْ بَرَقَتْ عَلَيٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ السَّلامُ كُلَّمَا ذُكِرَ السَّلامُ، عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ السَّلامُ كُلُّمَا سَبَّحَ اللَّهَ مَلَكَ أَوْ قَدَّسَهُ السَّلامُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ فِي الْأَوْلِينَ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي الآخِرِينَ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ رَبِّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبِّ الرُّكُن وَالْمَقَامِ وَرَبِّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ أَبِّلِغُ مُحَمَّداً نَبِيُّكَ عَنَّا السَّلامَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً مِنَ الْبَهَاءِ والنَّفْسرَةِ وَالسُّرُورِ وَالْكُسرَامَةِ وَالْغِبْطَةِ وَالْوَسِيلَةِ وَالْمَسْرِكَةِ وَالْمَقْامِ وَالشَّرَف ِ وَالرِّفْعَةِ وَالشَّفَاعَةِ عِنْدَكَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِى أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَأَفْطِ مُحَمَّداً فَوْقَ مَا تُعْطِى الْخَلَائِقَ مِنَ الْخَيْرِ أَضْعَافاً كَثِيرَةً لا بِحْصِيَهَا غَيْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ أَطْيَبَ وَأَطْهَرَ وَأَزْكَىٰ وَأَنْمَىٰ وَأَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَىٰ أَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيٌّ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَالِ مَنْ وَالْأُهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَصَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ شَرِكَ فِي دَمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلامُ وَوَالِ مَنْ وَالأَهَا وَعَادِ مَنْ هَادَاها وَضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَها وَالْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيُّكَ فِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِمَامَى الْمُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالْأَهُمَا وَهَادِ مَنْ عَادَاهُمَا وَضَاعِفِ الْعَذَابِ عَلَىٰ مَنْ شُرِكَ فِي دِمَائِهِمَا ا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَوَالِّ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٌّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالأَهُ وَهَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِف الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ الْمَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ اللَّهُمَّ صَلٍّ . عَلَىٰ مُوسَىٰ بْن جَعْفَر إمَام الْمُسْلِمِينَ وَوَالِّ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

وَضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ شَرِكَ فِي دَمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيُّ بْن مُوسَىٰ إمَام الْمُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ شَرِكَ فِي دَبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَوْالِ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالْأَهُ وَهَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الْحَسَن بْنِ عَلِيٌّ إِمَامٍ الْمُسْلِمِينَ وَوَالَ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ غَادَاهُ وَضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَمَ مَنْ ظَلَمَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالْأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَعَجِّلُ فَرَجَهُ اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَىٰ الْقَاسِمِ وَالطَّاهِرِ ابْنَيْ نَبِيُّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ رُقَّيَّةً بِنْتِ نَبِيِّكَ وَالْعَنْ مَنْ آذَىٰ نَبِيَّكَ فِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ نَبِيُّكَ وَالْعَنْ مَنْ آذَىٰ نَبِيَّكَ فِيهَا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ ذُرِّيَةِ نَبِيُّكَ اللَّهُمَّ اخْلَفْ نَبِيُّكَ فِي أَهْل بَيْتِهِ اللَّهُمَّ مَكُنْ لَهُمْ فِي الْأَرْض اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عَدَدِهِمْ وَمَدَدِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ عَلَيْ الْحَقِّ فِي السَّرِ وَالْعَلانِيَةِ اللَّهُمَّ اطْلُبْ بِذَحْلِهِمْ وَوِثْرِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَكُفَّ عَنَّا وَعَنْهُمْ وَعَنْ كُلُّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ بَأْسَ كُلُّ بَاغَ وَطَاغٍ وَكُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذَ بِنَاصِيتِهَا إِنَّكَ أَشُدُّ نَأْسَأُ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (١).

#### عقيب الصلوات اليومية:

عن أبي نصر البزنطي أنّه قال: قلت للرضا هِينِلا كيف الصلاة على رسـول الله ﷺ في دبـر المكتـوبـة؟ وكيـف الســلام عليـه؟ فقال هِينِيلا: تقول:

<sup>(</sup>١) مفاتيح الجنان ص٢٧٦.

والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أناك البقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً عن أمّته، اللّهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صلّبت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيدا (١).

<sup>(</sup>١) عين الحياة للمجلسي ج٢ ص٤٤٦.

# أشعار الشيخ عبد المنعم الفرطوسي من كتاب «ملحمة أهل البيت»

## الصلاة في القرآن

بفم الذكر من إله السماء بصلاة مفروضة ودعاء وعلم أل أحمد الأزكياء حمديشاً عنهم ممن الخبراء (ج۱ ص۱۵۷)

وأتست أيسة الصلاة عليسه قال عند السؤال كيف نصلّي صل ربي على النبي وبارك قد أتتنا ثلاثة بعد عشرين

#### لا تقبل الصلاة إلا بالصلاة عليه

قال طبه لين يقبل الله فرضاً من فروض الصلاة عند الأداء قَطْ منكم إن لم تصلُّوا علينا ﴿ فِيهِ حقَّا بِا معشر الأولياء (ج۱ ص۲۸۲)

## كيفية الصلاة

قبال طبه قبوليوا بيوقيت البدعياء وعلي آل أحميد النجياء وثناء عليه عندد الأداء كبل فبرض مين سيائب الحنفاء (ج۱ ص۲۹۲)

سسألوه عليك كينف نصلني صللً ربنس على محمّد حقّاً وتــــرد الصــــــلاة دون صـــــــلاة فهيى شرط القيول حين يودى

#### فضل الصلاة

وعلى آل بيت النجساء فى استفاضت في أمة الحنفاء أنس مشل غيره بساصطفاء حين وافى بشرى جزيل العطاء حسنات كثرا بأسنى حباء مساحياً مثلها من الأخطاء من عطاء الباري بخير جزاء فيه صلى عليه بعد الثناء فيه صلى عليه بعد الثناء مياة في صبيحة وعشاء بعد تيسيرها بخير قضاء عتقه من لظى بيوم البقاء دون آل النبسي بسالتسراء دون آل النبسي بسالتسراء دون آل النبسي بسالتسراء

والأحاديث في الصلاة عليه قد رواها كلا الفريقين منا واصطفينا القليسل مما رواه قال طه قد زف لي جبر يسل كسل عبد صلّى على عبات حبات كسل عبد صلّى على عبات عبات ويصلّى عليه لطفاً فيحظى ويصلّى عليه لطفاً فيحظى كسل فرد من المملائك مرت وبالفي صلاة يجزي المصلي واقل الحاجات مما ذكرنا وتسمى الصلاة منا عليه واقل الحاجات مما ذكرنا وسمى الصلاة منا عليه واقل الحاجات مما ذكرنا

#### الصلاة توجب قضاء الحوائج

وعلى آل بيت، الأزكساء زاكسات موفورة بالنماء ما لها منتهى بأي انتهاء ونجساح للشول طول البقاء (ج؛ ص١٢٢) صـلً ربِّـي علـى نبـي البـرايــا ضلــوات مــوصــولــة طيبــات دائمــات تبقــى بغيــر انقضــاء رب فـاجعـل هـذا لنـا خيـر عـون

## ربّ صلّ على محمّد وأل محمّد

صلٌّ ربِّي عليه في صلواتٍ زاكياتٍ موفورةٍ في الحباء

منك صليتها على الأزكيساء صلواتُ من فوقها باعتبلاء بصلاة ترضيه خيسر ارتضاء وتسزداد منسك فسوق السرخسساء قسط إلا لخاته الأصفياء تجتبيها أهلك بخيسر اجتباء فسى عسلاك البساقسي بسدون فنساء منك لا تنتهي بأي انتهاء ورجسال السرشساد والأمناء واللذي قد أجبته في الدُّعاء ابتبدامياً في ساعية الإنساء وعلمسي أهمسل بيتسه الشُّفعساء وتليد مستأنف في الأداء لك موصولة بخير ثناء دون علياك في رفيع العلاء زاكيات قد ضوعفت في العطاء وكسرور الأبسام والآنساء أبداً من سواك طول البقاء (ج٤ ص٢٥٨)

ليسس أزكسي منهما وأنممي صلاةً وصلاةً مسرضيَّةً ليسس تعلسو صل ربّے علے نیبّ فضلاً وازديسادا علسي رضساه وتسرضيسك ومسلاةِ بساربُ لا تسرتضيهسا لا تــرى غيـره بخيـر صـلاة صل ربي عليه اسمى صلاة تتعدى رضاك بعد اتصال مثلما ليسس تنتهسى كلمات وصلاة السرمسل الكسريمة طمرا وصلاة العباد إنساً وجنّاً وجميـع الّــذي بــرأت مــن الخلــق صــلً دبـُـي علــی نیـُــك طــهٔ بصلاة تحيط منها بماض صلً فضلًا عليمه خيــر صـــلاةٍ ولمــن كــان مــن عبــادك طــراً معها منشئا هدى صلوات وازدهماء علمي مسرور اللبالسي بتضاعيف لا تعمد وتحصي

# ربُّ صلُّ على اطائب اهل بيته

وهسم خيسر عتسرة أزكيساء منك للأمر في أتم اصطفاء لك في الأرض خيرة الخلفاء منك طهرتهم من الاقلداء صلِّ ربِّي على الأطائب منه ألَّذين اصطفيتهم باختيار خازني العلم حافظي خير دين حجمج الحق في العباد بفضل

#### وطرريقا لجناء الأتقياء حيسن صيسرتهسم وسيلسة فسوز (ج٤ ص٥٩٥)

#### أجزل لهم الكرامة

وعلسى أهسسل بيتسسه الأمنسساء تحفية بعيد تحفية باقتفياء والعطايا من سنائس الأشيناء حظهم فسي إفسادة وحبساء (ج٤ ص٢٥٩)

صل ربّ عليه خيسر صلاةٍ لهم تجرل الكرامة فيهما وبهما تكممل النسوافسل طمراً وتسوفسي مسن العسوائسد فيهسا

#### صل عليهم صلاة ترضيك وترضيهم

بمسلاة لا تنتهم بانتهاء أمسذ فسم نهسايسة وابتسداء والسذى دونه وفوق السماء عدد الأرض والذي هو تحت الأرض أو بينهــــا بكـــل فنـــاء وتسوابساً بسدون أيَّ تنسانسي باتصال فيها مم النظراء (ج؛ ص۲٦٠)

صل ربعي عليهم وعليمه ما لها غايةً ولا حُدَّ فيها زنية العبرش ميلء كيل سمياء بصلاة تسدنيهم لسك زلفسي وهمي تنزضيهم وتنزضيك حمدأ

### الصُّلاة على النبيُّ وآله في التشهد

مسن عيسون السرواة والفقهاء وعليم أل بيتمه النجباء قسد أتسى فسى فسريضسة غسراء من كنووس النولا بتأصفني رواء قمد رواه عمن خماتهم الأنبيماء مستحديناً بها لربُّ السَّماء ذهبب الأكشرون فيمسا أتسانسا لسوجسوب الصّلة منسا عليسه أبدأ فسى تشهد الفسرض مهما وروى جسابسر فسروى عطسائسسأ عن أبسى جعفسر حبديشاً شريفياً إنَّ من جماء منكم في صلاةٍ حين يأتي فيها بوقت الأداء وعلسي آل بيتسي الأذكياء عند رب الورى بيوم الجزاء (جه ص٢٧٤) لا يصلُّي عند التشهَّد فيها بصلاة عليَّ تكمسل فيها قطُّ لا تقبل الفريضة منه

ولركن الطائفة السيد مهدي بحر العلوم:

حب الرَّسول ومن بالحقِّ أرسله «فعرض من الله في القرآن أنزله» قد أكمل الدين فيكم يوم أكمله «من لم يصلِّ عليكم لا صلاة له» الله الله الله حبكما أجر الرسالة صند الله ودّكم الانساكم من عظيم الشأن أنكما وأنكم بشهادات الصلاة لكم

ولآية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي:

ما لاح برق في الأباطح أو خبا ما قال ذر كرم لضيف مرحبا ماأمت النزوار طيبة يشربا ما غردت في الايك ساجعة الربا ما كركب في الجو قابل كوكبا سفن النجاة الفر أصحاب العبا في الحشر إذ يتساءلون عن النبا(١١) یا ربِّ صلِّ علی النبسی واَله یا ربِّ صلِّ علی النبسی واَله

وللشيخ فضل سرور:

یا قلب ما لی لا أراك تسرئسم ان كنت معلسولاً ف لوكسر محمد لا تجعلسن مغنساك لحداً مظلماً مزق غواشي الهم واصدخ بالورى

والبوم قد وُلد الرسول الأكرم للمدنفين السادرين البلسم شرّعه للشمس التي تتبسم ميلاد من ضاء الدياجي عظموا

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق ج٩ ص٦٤١.

بين اللذين ذرى الفخار تستَّموا وعلى جميس الأنيساء مقدَّمُ فعليه صلّوا يا قلوب وسلَّموا ما ذيَّت جوَّ السماء الأنجمُ ما طاف حول البيت فخراً مُحْرِمُ ما أروتِ الصادي فوراتاً زمزمُ سكنت فواداً بالهداة مُتَّمة تهضو وإنْ عاق السيسر تجشُّمُ من نال من فيض الهنا لا يندمُ تهَبُ الجداوي وهي نِعْمَ المعنمُ من بين أركان التشهد تُعدَمُ

ف اللّه عظمه وأعلى شأنه هو سيّد الدنيا وسيّد الملها وعليه صلَّى الله في قسرانه يها قلب صلَّ على النبيّ وآله سلّم وصلٌ على النبي وآله سلّم وصلٌ على النبي وآله سلّم وصلٌ على النبي وآله ان الصلاة على النبي محبة وتواصُلُ حيث القلوبُ إلى اللقا وكرامة تُغني المحبّ بفيضها وفصيلة يسوم اللقا إذ إنها وفييضة حيث الصلاة بغضها

وبها النسوابُ مكمَّلُ ومُتمَّسمُ يا ويُع من جحدوا ولمَّا ينتموا والعزُّ يحصدُه الذين قد احتموا فخطابُ حاذفِها بيانَّ أُجْدَمُ طِيبُ الحديثِ وبها التكلُّمُ يُختَمُ

هي للمؤمنين الزاد إن هم أخلصوا وهي انتصاء للسرسول وآله وهي احتماء بالمكارم والهدى هي زينة لمحدد من منسور من بعد ذكر الله مُبتدا بها

متفهّماً ولسك السزّمامُ يُسلِّمُ بمحبةِ: أطلسقُ صسلاةً يسا فسمُ ذكسُ الحبيب بمسمعيه مُسنَّمُمُ ولبُخلِه يسوم القيامة مُعْسدَمُ

هـذا فمـي بـا قلـبُ رهـن إشـارة ذكـرُ الـرسـول إذا سمعـتَ فنـادِه مَنْ لم يصلٌ على الرسول إذا سرى هـو أولُ البخـلاء في شـرع السمـا

وله حفظه المولى:

بالآي والذكر الحكيم غِناها

إن المجالس لو طلبت علاها

وإذا ذكرنا المصطفى في مجلس صلّوا على خيـر البسريـة طـه

لــولا أقمنــا للحسيــن مجــالســاً فكـــانمــا ديـــن النبــي أقيمـــا وإذا ذكرنـا المصطفى في مجلس صلّــوا عليــه وسلّمــوا تسليمـــا

طــــه النبــــي الأكـــرمُ بيـــن الــــورى والأعظـــمُ وإذا ذكـــرنــــا المصطفـــى صلّـــوا عليـــه وسلّمـــوا

من فوح آیات السور وبالخیر اندکر صلوا علی خیر البشر

عطر المجالس قد ظهر مسر من كما من كما ما بالله موصول وإذا رددت مع عبق ما يالله الله تعالى:

## صآبوا عليسه وسأمسوا تسليمسا

زادَ الإله محسداً تعظيما لمّا اصطفاه معلّماً وحكيما وخدا صراطاً للأنام قويما إذ بيّن التحليل والتحريما وعليه سلّما ربنا تسليما

طه رسولُ الحقّ عنوانُ الهدى رمزُ الفضائل والمكارم والنّدى وله الدُّنى سَجَدَتْ على طول المدى ولِيُسْمَعُ اللحنُ المرجَّعُ بالصّدى صَلَّتْ عليه وستَّمتْ تسلمها

حتى الملائك في السموات العلى قد شاهدت بدراً بهيّاً قد عَلا وحظيرة القدس الإلهيّ اعتلى ولأنه طه الدي زانَ الملا صطّب تسلما

والأنبياءُ جميعُهم قد كرَّموه ولعلمِه ولفضلِهِ قد عظَّمُوهُ

وعليهام بصلاتهام قد قد من وليلهام من ربهام شرفاً رجوه

والأوصيا أبناؤه عين النقا مَنْ حبُّهم رهن بابعاد الشَّقا وَجَدُوهُ أَساً في المجالس واللِقا ولِيَسْتَوبَ بندَكرو فَوْحُ التَّقي صَابِعاتِ التَّقيي صَابِعاتِ وليَسْتَوبَ بندَكرو فَوْحُ التَّقي

إنَّ الصلاة على النبي المصطفى أجرٌ وتكريمٌ ومصداقُ الوفا فمُحَمَّدٌ مَنْ كان رمزاً للصفا صلَّى على المبعوث نوراً واحتفى وعلم وعلم كان مسلَّماً تسلما

يا أيّها الناسُ الذين تودّدُوا لمحمّد فخرُ الرجال مُحَمّدُ فَهُو السرجال مُحَمّدُ فَقَدرُ الرّفي ويحلو الموردُ ولِتُطْهَرَ الرّفي ويحلو الموردُ صلّعاتِه وسلّمان تسليما

#### وللشيخ حسن خروبي العاملي:

من معدن الفيض، فاضت الصلوات على روح الحبيب بالتسليم والبركات... صلاة تطوف به كفراشات صبح سابحات إذا ما لامست طيفه غدت سكري ضائعات... حبيب، أحمد هو خير الوري وليٍّ مولى الكائنات من صلًى عليه فخراً حباه الله بالحسنات... أحمد نور العلى حبل النجاة تمسك به تنل شفاعته يوم الندامة والحسرات...

> وإن رمت السعادة بعد الممات والرِ آله ثقل الإله في الظلمات. . .

وعقِّب بذكرهم كلُّ فريضةٍ ، ملعون من بخل عليهم بالصلوات. . .

سل بلابل التين ما أشعارهم والصادحات بغير ذكر طه ما طابت الأمسيات.. وسل الفردوس وكل الفانيات ما طرت إلا بألحان الصلاة الهادئات. . . وسر في الروض بين الورد لملم النسمات ألثم الطيب وأرسل شذاه إلى قبر الحبيب مع العابرات... قبر طه قصر الحور والأملاك حضن الأمانِ في النائبات

> واشدد حيازيمك إليه شوقأ واهتف بالصلاة عليه بأعلى الأصوات. . . .

من أشعار خادم أهل البيت عَلَيْتِكُ الخطيب الحسيني السيد مرتضي محسن الحسني ﴿أَبُو حَسَنِينِ ﴾:

يا وافدين لحفلنا تكريما لمحمد ولآلب تعظيما ان عطر الدنيا عبير محمد صلوا عليه وسلموا تسليما

طهرب الهزمسان بسحسر صهوت المنشهد لمديسح خيسر الأنبيساء الأمجسد

وكانك بالسان حال فالوادم نـــادى بكـــل مـــوّحــــد مُتـــودد

قلبے بکے یہا آل طبہ مغیرم ۔ وبحبکے انسا ذائسٹ ومُتیہُ والأجلكم بيسن الأنسام أكسرُّمُ فيإذا وقفتُ بمدحكم أتسرنُّمُ صلِّي الجميع على النبيُّ وسلَّموا

قال صفى الدين الحلى:

بلے المُلے بحمالے کشف السدُجی بجمالے مسنت جمیع خصالے مسلسم حسنت جمیع خصصالے مالے مالے مالے مالے مالے مالے مالے

وقال أبو نواس:

مطهٔ رون نقیّات ثیابه تجری الصلاة علیهم کُلُما ذکروا

وقيل في تخميس أبيات الشافعي:

قلب ي يروم نجاة في ولاءِكُم وبالشفاعة برب البيت خَصَّكُم وبالشفاعة برب البيت خَصَّكُم فلنسأل الشمس هيل رُدَّت لغيركم يسا آل بيست رسول الله حُبُّكُم في القرآن أنزلَه في القرآن أنزلَه كفي كفي القرآن أنزلَه كفي كفي كفي الماكم مين عظيم القيد الكُم مين عظيم المساد الكيم الكيم المسادة ليه المسادة ليه المسادة ليه المسادة المسادة المناس عليكم المناس عليكم المسادة المناس عليكم المسادة المناس عليكم المسادة المناس عليكم المناس المناس عليكم المناس ال

وثابت حول عرش الله اسمكم «يا آل بيت رسول الله حبكم» المصطفى خير خلق الله جدّكم وبعد ذكر إله الخلق ذكركم من لم يصلٌ عليكم لا صلاة له»

أبناء فساطم روح القدس عبدكم أقسول والقلب لا يهسديه غيسركم «فرض من الله في القرآن أنزله» والمسرتضس والسد والطهسر أمكم «كفاكم من عظيم الشأن أنكم

أدم الصلاة على الحبيب محمد فقب ولها حتم بدون تردد

مرهونة إلا الصلاة على الحبيب محمد

+ +

ورفعوا أعلى الدرجات فارفعوا أصواتكم بالصلوات آل طـــه طهّـــروا مـــن دنـــس فـــإذا مـــا ذكــروا فــي مجلــس

كيل الصلاة بين القيول وردها

\* \* \*

بطلـت وردّت منـك كـل صـلاة فــي كــل أمسيــة وكــل غـــداة فقد عُرف المحبّ بكثرة الصلوات إن لــم تصــلٌ علـى النبـي واَلـه فـالهـج بـذكـرهـم وصـلٌ عليهـم واجعـل صــلاتـك وردك البـاقـي

ما كان يخلق عالماً لولاه بمحمّد تتعطّدر الأفسواه

اللّـــه فضّــــل أحمــــداً وحبــــاه أمر الخلائق بالصلاة على النبي

وإلى المدينة سربه يا حادي وأنار أركان السما والسوادي بشذا الصلاة على النبي الهادي اخفض جناحك وانتقل بفؤادي اليوم قد وُلد الوصي المُجتبى قسم وامسلا الدنيا أريح محبة

## أهم مصادر الكتاب

القرآن الكريم نهج البلاغة

الصحيفة السحادية

خطب ورسائل وكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اليتلاز جمعه الشريف الرضي أدعبة الإمام زين العابدين اليتلاز

> القاضي نور الدين التستري الشيخ محمد باقر المجلسي

السيد حسين الهمداني الدرودابادي الشيخ محمد يعقوب الكليني

> السيد حسين الصدر السيد نعمة الله الجزائري الشيخ محمد باقر المجلسي الشيخ عبد علي الحويزي الشيخ علي دخيل السيد على بن طاووس

١ \_ إحقاق الحق

٢ ــ الأربعون حديثاً

٣ ـ الشموس الطالعة في
 شرح الزيارة الجامعة

٤ \_ أصول الكافي

٥ ـ الصلاة على محمد وآل محمد

في الكتاب والسنة

٦ ـ الأنوار النعمانية
 ٧ ـ بحار الأنوار

٨ ـ تفسير نور الثقلين

٩ ـ ثراب الأعمال وعقابها

١٠ \_ جمال الأسبوع

١١ ـ دار السلام في تعبير الشيخ النوري الرؤيا والمنام الشيخ محمد باقر الخوانساري ١٢ ـ روضات الجنات ١٣ ـ رياض السالكين في شرح السيد على خان الحسيني صحيفة سيد الساجدين السيد أحمد الروحاني ١٤ \_ سر السعادة الشيخ عباس القمي ١٥ \_ سفينة البحار ١٦ \_ فضائل الخمسة من الصحاح السيد مرتضى الفيروز أبادى الستة ١٧ \_ كنز العرفان في فقه القران المقداد السيوري ١٨ ـ لألىء الأخبار الشيخ محمد نبي التويسركاني ١٩ ـ مرآة العقول الشيخ محمد باقر المجلسي الشيخ النوري ٢٠ ـ مستدرك الوسائل السيد عيد الله شبر ٢١ ـ مصابيح الأنوار ۲۲ ـ مفتاح الفلاح في شرح دعاء الصباح الشيخ محمد اسماعيل المازندارني ٢٣ ـ منهاج البراعة في شرح ميرزا حبيب الله الخوثى نهج البلاغة ٢٤ ـ مواهب الرحمن في السيد عبد الأعلى السبزواري تفسير القرآن ٢٥ \_ ميزان الحكمة الشيخ محمدي الريشهري الحر العاملي ٢٦ \_ وسائل الشيعة

# الفهرست

| <b>.</b>    | المقدمه                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ۱ <b>۷</b>  | الفصل الأول: فلسفة الصلاة على محمد وآل محمد .   |
| ٠ ۴ ا       | تمثل الشكر والمعرفة                             |
| ۲۱          | التصديق بالروايات الشريفة                       |
| ۲۲          | معرفة النبي (ص) والأئمة (ع)                     |
| ۲٤          | علَّة الخلق                                     |
| YA          | أول الخلق                                       |
| r•          | أفضل الخلق                                      |
| ۳۸          | الواسطة في الفيض                                |
| ٤٠          | لهم الولاية التشريعية والتكوينية                |
| ٧٢          | حديث: معرفة الإمام بالنورانية                   |
| ٧٩          | تمثل الارتباط بالمعصومين (ع)                    |
| ۸۱          | تمثل الولاية والبراءة                           |
| AV          | تكملة في التبري من الكفّار                      |
| ۸۹          | الدلالة على الإمامة                             |
| 41          | الفصل الثاني: معنى الصلاة على محمّد وآل محمّد   |
| <b>4</b> ٦  | آل محمّلہ                                       |
| \• <b>v</b> | الفصل الثالث: خواص الصلاة على محمّد وآل محمّد . |
| ١٠٩         | ١ ـ تلبية نداء الله تعالى ورسوله                |
| <b>***</b>  | ٢ ـ أنها من تمام الصلاة                         |
| <b>M.</b>   | ٣ ـ زيادة الحسنات                               |
| 11 <b>v</b> | ٤ ـ أنها من أفضل الأعمال                        |
| 14          | ٥ ـ تثقل الميزان                                |
| 178         | ٦ ــ كفّارة الذنوب                              |
| 17V         | ٧ ـ الخروج من الظلمات إلى النور                 |

| / ــ انها ترفع النفاق                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| ٩ ـ تطرد الشَّياطين                                            |
| من هو الشيطان                                                  |
| شياطين الجن والإنس                                             |
| عداوة الشيطان                                                  |
| ما يطرد الشيطان١١١                                             |
| ١٠ ــ توجب محبة الله تعالى والقرب من النبي (ص)                 |
| التقرّب بالإيمان والعمل الصالح                                 |
| الطاعة لله تعالى وترك المعصية                                  |
| الاتباع اللفظي والعملي للنبي وآله المعصومين (ع)                |
| حب الرسول وأهل بيته (ع)                                        |
| ١١ ــ أنها تعين على أهوال الآخرة                               |
| ١١ ــ أنها من موجبات الشفاعة                                   |
| معنى الشفاعة                                                   |
| الشفعاء في القيامة                                             |
| من يُشفع له ١٤                                                 |
| مراتب الشفاعة                                                  |
| ١٢ ـ أنها توجب استجابة الدعاء ٧١                               |
| شروط استجابة الدعاء                                            |
| ١٤ ــ أنَّها توجب قضاء الحواثج                                 |
| ١٤ ــ توجب التذكّر بعد النسيان                                 |
| ١٢ ــ تزيل الفقر وتورث الغنى                                   |
| ١١ ـ تورث العافية١١ ـ ٧/                                       |
| ١/ ــ توجب رؤية النبي (ص) أو أحد الأئمة أو الموتى في المنام ٩/ |
| لفصل الرابع: فائدة الصلاة على محمّد وآل محمّد                  |
| ىن يستحق اللعن                                                 |
| اتدة اللعن                                                     |
| لفصل الخامس: أحكام الصلاة على محمّد وآل محمّد ١٥               |
|                                                                |

| 191   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     | • | • | • |    |   |   |     |   |     | ٩ | ÷ | • | ١ | و | ان  |   | õ  | y  | L   | 4   | ונ | ١,       | نح | •  | U  | را | , . | يد  | ٠   | ~  | • | ن  | Ļ | 2  | ő  | )  | L | ~ | الد     |
|-------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|-----|-----|----|----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|---|----|---|----|----|----|---|---|---------|
| •••   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    | رة | u  | ب   | J   | ١   | ē, | k | ~  | , | بة | ٦  | u  | ÷ |   | فح      |
| ۲۰۱   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     | ب   | با  | _  | ټ | _  | Y | ı  | ٥  | ٠, | ö | ı | مو      |
| ( • 1 |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ١       |
| 7 • 1 |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ۲       |
| ۲٠۳   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ٣       |
| ۳۰۱   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    | _  |   |   | ٤       |
| 3 • 1 |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ٥       |
| ٤٠٢   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ٦       |
| ۰۰    |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ٧       |
| 7•1   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    | • |    |   |    |    |    |   |   | ٨       |
| ۲٠٦   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   | 4   | ÷ | • | 2 | - | و | ر ا | ٤ | _  | j۱ | و   | , . | بد | <u>~</u> |    | •  | j۱ |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   |         |
| ۲٠٦   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ثو      |
| ۲٠٦   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     | - 7 | _  |   |    |   | -  |    |    |   |   | ر<br>فو |
| ۲٠۸   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   |         |
| 1.4   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   | ١, | _ | ار | کت | J  | ï |   | فی      |
| 117   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          | ٍد | ,  | ,  | J  |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ء       |
| 111   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | عن      |
| 311   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | نو      |
| 313   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | عد      |
| 110   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     | ٠.  |    |   |    |   |    |    |    |   |   | يو      |
| (17   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   | L | _   | ۰ | , | , | ¥  | 1 | • | (   |   | : د | ) |   | ٠ | _ | ز | 5   | 1 |    | ,  | : 1 | _   |    |          | عل |    | ē. | k  |     | الد | ١,  |    |   |    |   |    |    |    |   |   | نک      |
| 11    |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ال      |
| 119   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | ته      |
| 74    |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | اك      |
| 140   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   | ( |     |   |   |   |    |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |    |     |     |    |          |    |    |    |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | تق      |
| 77    |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | . ( |   |   |   |    | • |   |     |   |     |   |   |   |   | _ |     |   |    |    |     |     |    | ,-       |    | ٠, | ۶. |    |     |     |     |    |   |    |   |    |    |    |   |   | الو     |
| 140   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   | • |   | ١. | ٠ | Ĺ | ٔ د | Š | [1  | • |   | ٠ | : |   |     |   | از |    | į   | ٠   | ٠. | Ý        | 1  |    | ۏ  | ٠  | ار  | ۔   | Ĺ   |    |   | _  |   |    |    |    |   |   | ال      |
|       |  |  | • | • | • | • |  | - | - | • | - |   |     | • |   | • | •  |   |   |     | Ī | ٠,  | • |   | Ī | 1 | • | _   | _ |    |    | •   | •   | -  | -        |    | ب  |    | •  |     | ,   | _   | _  | _ | ٠  | ۶ |    | _  | _  | _ |   |         |